## حِوَارُ حَوْلَ حُكْمِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدٍ فِيهِ قَبْرُ (النُّسخةُ 1.89 - الجُزءُ السابِعُ)

جَمعُ وتَرتِيبُ أَبِي ذَرِّ التَّوجِيدِيِّ AbuDharrAlTawhidi@protonmail.com

## حُقوقُ النَّشرِ والبَيعِ مَكفولةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ

## تَتِمَّةُ المسألة الثامنة والعشرين

زيد: وَهَلْ حالُ التعليمِ في المدارس الغـير أَزْهَرِيَّةِ (في المجتمَعاتِ المُنْتَسِبةِ لَلإسـلامِ) أَحْسَـنُ مِن حـالِ التعليم في المدارس الأَزْهَرِيَّةِ، أَمْ هو أَسْوأُ؟.

عمرو: بَيَانُ ذلك يُمْكِنُك التَّعَرُّفُ عليه مِمَّا يَلِي:

(1)قالَ الشيخُ عَبْدُالرِّحمنِ المُعَلِّمِيِّ اليَمَانِي (الذي لُقِّبَ لِـ "شيخِ الإسلامِ"، وبـ "ذَهَبِيِّ العَصْرِ" نِسبةً إلى الإمامِ الحافِظِ مُحَدِّثِ عَصْرِه مُلَوَّرِّخِ الإسلامِ شَالْمُسَ الْلَّيْنِ الْمُتَوَفِّى عَامَ 748هـ، وَتَوَلَّى رئاسةَ الْقَضَاءِ في الذَّهَبِيِّ الْمُتَوَفِّى عَامَ 1386هـ) في تَعلِيقِه على قلولِ "عسير"، وتُوفِّي عامَ 1386هـ) في تَعلِيقِه على قلولِ ابْنِ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيِّ (ت974هـ) في (تُحْفَقِ الْمُحْتَاجِ) {إنَّمَا هُوَ عِنْدَ صَلَاحِ الأَزْمِنَةِ بِحَيْثُ يَنْفُذُ فِيهَا الأَمْرُ بِالْمَحْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَقَدْ تَعَطَّلَ ذَلِكَ مُنْذُ أَزْمِنَةٍ }: أَقُلُولُ، وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكُرِ وَقَدْ تَعَطَّلَ ذَلِكَ مُنْذُ أَزْمِنَةٍ }: أَقُلُولُ، وَالنَّهُيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَقَدْ تَعَطَّلَ ذَلِكَ مُنْذُ أَزْمِنَةٍ }: أَقُلُولُ، وَالنَّهُيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَقَدْ تَعَطَّلَ ذَلِكَ مُنْذُ أَزْمِنَةٍ }: أَقُلُولُ، وَاللَّهُيْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَقَدْ تَعَطَّلُ ذَلِكَ مُنْذُ أَزْمِنَةٍ }: أَقُلُولُ، وَاللَّهُيْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَقَدْ تَعَطَّلُ ذَلِكَ مُنْذُ أَزْمِنَةٍ }: أَقُلُولُ، وَاللَّهُيْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَقَدْ مَضَتْ عِدَّةُ قُرُونٍ لا تَكَادُ تَسمَعُ فيها

بعالِم قاٍئم بالمعروفِ لا يَخافُ في اللهِ لَوْمةَ لائم، بَلْ لا تَجِدُ رِّجُلًا مِّن ِ أَهِلَ ٱلْعَلِمِ إِلَّا وهو حَافِظٌ لِحَدِيثِ { خِّتَّى إِذَا رَأَيْتَ هَوَى مُتَّبَعًا وَشُخًّا مُطَاعًا [قالَ رسَولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَ، فَإِنَّه دَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَسَفَكُوا دِماءَهُمْ، ودَعَا مَنْ كَان قَبْلَكُمْ فَقَطَّعُوا أَرْجِامَهُمْ، ودَعَا مَنْ كَان قَبْلَكُمْ فَقَطَّعُوا أَرْجِامَهُمْ، ودَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَاسْتَحَلُّوا حُرُماتِهِمْ} صَّحَّحَه الْأَلبانِي في (صحيح الترغيب والـتِرهيب)، وقَـالَ المنــاوي في (فِيصْ القــدير): (شُــخٌ مُطَــاعٌ) أَيْ بُخْــلُ يُطِيعُهُ النَّاسُ، فَلَا يُؤَدُّونَ الْحُقُوقَ؛ وَقَالَ الـرَّاغِبُ {خَصَّ الْمُطَاعَ لِيُنَبِّهَ أَنَّ الشُّحَّ فِي النَّفْسِ لَيْسَ مِمَّا يُسْتَحَقُّ بِهِ الْمُطَاعَ لِيُنَبِّهَ أَنَّ الشُّحَّ فِي النَّفْسِ لَيْسَ مِمَّا يُسْتَحَقُّ بِهِ ذَمُّ، إِذْ لَيْسَ هُـوَ مِنْ فِعْلِـهِ، وَإِنَّمَا يُـذَمُّ بِالانْقِيَـادِ لَـهُ}. ابتهى ۗ وَإِعْجَـابَ كُـِلِّ ذِي رَأْيَ بِرَأْيِـهِ، فَعَلَيْـكَ بِخُوَيْصَـةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ ٱلْعَامَّةِ } يَعَتَـٰذِرُ بِـه عن نَفْسِـه، ويَعْذِلُ [أَيْ ويَلُومُ] به مَن رَآه يِتَعَـرَّضُ لَإِنكـارِ شَـيءٍ مِنَ المُنكَرِ؛ وَقَدَّ وُجِدَ ذِلكَ فَي آخِرٍ عَصْرِ الصَّحابةِ، بَعَـدَ الثَّلَاثِينَ سَنَةٍ، فكانِ أَيُـوِ سَعِيدٍ الْخُـدْرِيُّ رَضِيِ اللَّهُ عَنْـهُ واحِــُدَ ۚ عَصْــرِّه في التَّجَاَّسُــرِ عَلى إِنكَـارِ المُنكَــرِ (بقَــدْرِ الَّإِمَكان)، جِتِّى شَدَّدَ في دِلكِّ عَبْدُالْمَلِكِ بَّنُ مَـدْوَاَنَ [هِـوَ حَـامِسُ حُكَّامِ الدولَـةِ الْأُمَوِيَّةِ، وَهَـوَ اللَّهِ وَلَّى الْخَجَّاجَ الْعِرَاقَ]، خَطَبَ على مِنْبَرٍ وقالَ {واللهِ لا يَقُولُ لِي أَحَـدُ (إِتَّقِ اللهَ) إِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَهُ}، ثم تَوَارَثَها المُلُوكُ وِالْأُمَراءُ إِلَّا مِّن شاءً اللهُ، ولهـذا عَظَمَ عنـدَ النـاسِ ابْنُ طَـاوُوسِ وعَمْرُو بْنُ عبيدٍ وغيرُهما مِمَّن كان يَتَجاسَـرُ على النَّهيِ عنِ المُنكَـرِ، وعلى كُـلِّ حـالٍ فـالمعروفون مِنَ العلماءِ بذلك أفـرادٌ يُعَـدُّونِ بالأصابِعِ والجُمهِـورُ سـاكِتون؛ وأمَّا في القُـرُونِ المُتـّأُخِّرةِ فشـّأُعَتِ المُنْكِلِّراتُ بين المُلـوكِ والْأَمَراءِ وَالْغُلُماءِ والعَامَّةِ، ولم يَبْقَ إِلَّا أُفَـرادُ قَلِيلـوِنَ لَا يَجْشِرُون عَلَى شَيءٍ، فَإِذَا تَحَمَّسَ أَحَدُهُم وَقَالَ كَلِمَةً قَـالَتِ العَامَّةُ {هَـذَا مُحَـالِفٌ للعلماءِ ولِمَـا عَرَفْنا عليه الآباءُ}، وقالَ العلماءُ {هذا خارقٌ للإجماع مُجاهِرٌ

بِالابتِداع}، وقيالَ المُلوكُ والأُمَراءُ {هِذا رَجُلٌ يُريدُ إحــدِاثَ الفِتَنَ والاضْـطِرَاباتِ، ومِنَ المُحـالِ أَنْ يكــُونَ الحَقُّ معِـه، ولَّهـؤَلاء العلمـاءُ ومَنَ تَقَـدَّمَهم عَلى باطِـلِ، وعلى كُلٍ فالمَصلحةُ تَقتَضِيَ زَجْرَه وتَأْدِيبَه}!، وقَـالَ بَقِيَّةُ الأفرادِ مِنَ المُتَمَسِّكِينِ بالحَقِّ {لقد خـاطِرَ بنَفْسِه وعَرَّضَها للَّهَلاكِ، وكان يَسَعُه ما وَسِعَ غيرَه}!، وهكذا يِّمَّتْ غُرْبِةُ الدِّينِ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ... ثم قَالٍ -أي الشيخُ المُعَلِّمِيِّ-اً: وِقد جَرَّرُبْثُ نَفْسِيَ أَبِنِي رُبَّمَا أَنظُـرُ فيِّ القَضِِّـيَّةِ رَاعِمًّـا أَنَـه لا هَـوَى لِي، فيَلَـوحُ َلي فيهـا مَعْنَى، فأقَرِّرُه تَقرِبِرًا يُعْجِبُنِي، ثم يَلُـوحُ لي ما يَخْـدِشُ في ذاك المَعْنَى، فَأجِـــدُنِيَى أَتَبَـــرَّمُ بـــذلك الخـــادِشِ، وتُنْازِعُنِي نَفْسِي إِلَى تَكَلُّفِ الجَوابِ عِنهِ وِغَضِّ النَّظَـَرِ عن مُناقَإِشِةِ ذاكَ الْجَوابِ، وَإِنَّما هَذِا لَأَنِّي لَمَّا قَرَّرتُ ذاكً اِلمَعْنَى أَوَّلَا تَقريرًا إِعْجَبَنِي َصِرْتُ أَهْوَى صِحَّتَه، هَٰذا مـع أِنـه لم يَعْلَمْ بـذَلَكَ أحَـدُ مِنَ الْنـَاس، فَكيـف إذا كنتُ ق<sub>ب</sub>ـدَ أَذَعْتُه في الناسِ ثم لِاحَ لَيَ الخَدْشَ؟؛ فكيـفُ لـو لم يَلُحْ لي الخَدْشُ ولكنَّ رَجُلًا آخَرَ اعتَرَضَ عَلَيَّ بِمٍ؟، فكيـَف لـِو كانَ المُعتَرِّضُ مِمَّنَ أَكرَهُه؟!؛ هَذا، ولمْ يُكَلِّفِ العالِمُ بِأَنْ لا يكون له هَـوَى، فإنَّ هـذا خارِجٌ عنِ الوُسْعِ، وإنَّما السَّعْءِ، وإنَّما الوَسْعِ، وإنَّما الواجِبُ على العالِمِ أَنْ يُفَتِّشَ نَفْسَه عن هَوَاها حتى يَعرِفَهِ، ثم يَحتَرِزَ منه، ويُمْعِنَ النَّظَرَ في الِحَـقِّ مِن حيث هُو ۗ حَقٌّ، فإنْ بِـاَنَ لِـه أَنَّه مُخَـالِفٌ لِهَـوَاه آثَـرَ الحَـقَّ على هَوَاه... ثم قالَ -أي الشيخُ المُعَلَمِيُّ-: ۖ والعالِمُ قد يُقَصِّرُ فيَ الاحْتِـرَاس مِن ً هَـوَاه، ِ ويُسِـامِحُ ۖ نَفْسَـه، فَتَمِيـلَ إلى َ الباطلِ، فَيَنْصُرَهَ وهو يَتَوَهَّمُ أَيِه لَمْ يَخْرُجْ مِنَ ِالْحَـقِّ وَلَمْ يُعَادِه، وَهِذا لا يَكادُ يَنْجُو منه إلَّا المعصومُ، وإِنَّما يَتَفاوتُ العلماءُ، فمنهم مَن يَكْثُـرُ منه الاسْتِرْسَالُ مع هَـوَاه ويَفْحُشُ حتى يَقْطَعَ مَن لاَ يَعرِفُ طِبَاعَ الناسِ ومِقدارَ تــأثيرِ الهَــوَى بأنِّه مُتَعَمِّدُ، ومِنهم مِن يَقِــلُّ ذلــِك منــه ويَخِـفَّ... ثمَّ قـالَ -أي الشـيّخُ الْمُعَلِّمِيّ-: وقـد كـان مِنَ

السَّلَفِ مَن يُبالِغُ في الاحْتِراس مِن هَوَاه حتى يَقَــهِ في الخَطَاۚ مِنَ الجَانِبِ الْآخَـرِ، كَالْقَاْضِـي يَخَتَصِـمُ إليـه أَخُـوهُ وعَدُوُّه، فَيُبِالِغُ فَي الاخْيَبِراسِ حـتى يَظلِمَ أَخَـاه، وهيذا كَالِــذَي يَمْشِــي في الطّرِيــقِ َويكــونُ عِن يَمِينِــه مَزِلَّةُ، فَيَتَّقِيهِـا وَيَتَباعَــدُ عنهـا َفيَقَــعَ في مَزِلَّةٍ عَن يَسَـارِّه!. انتهى مِن (آثارُ الشبِخِ المُعَلِّمِجٌ). وقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيــدِ فِي (شَرْجُ الإِلمَامِ بِأَخَ ادِيْثِ اَلأَحَكَامَ): ۖ وَاعْلَمْ أَنَّ تَعْـَدِيمَ أَرْجَح ِالطَّنَّايِّيْنِ ۚ عِنْدَ ۚ الْلَّقَابُلِ هُوَ الصَّوَابُ، غَيْرَ أَنَّا نَهِرَاهُمْ إِذَا اِنْصَرَفُوا إِلَى الْجُزئيَّاتِ يَخَرُجُ بَعْضُهُمْ عَن هَـٰذَا الْقَـٰائُونِ، وَمِيْنْ أَسِْبَابٍ ذلـك إِشْـتِبَاهُ الْمَيْـلِ الْحَاصِـلِ بِسَـبَبِ الأَدِلَّةِ الْشَّرْعِيَّةِ بِالْمِيْلِ الْجَاصِلِ عن الإلَّـفِ وَالْعَادَةِ وَالْغَصَـبِيَّةِ، فَإِنَّ هَـٰذِهِ ۗ الأُمْ وَرَ [أي الْإِلْفُ وَالْعَادَةَ وَالْعَصَبِيَّةَ] تُحْدِدُثُ لِلنَّفْس هَٰيْئَةً وَمَلَكَ ــةً تَقْتَضِــهَي الرُّجْحَ ۖ انَ فِي النَّفْسِ بِجَانِبِهَاۚ [أِيْ بِجَـانِبِ الإلـفِ وَالْبِعَـادَةِ ۖ وَالْعَصَـبِيَّةِ ۗ بَحَيْثُ لَأَ يَشْ<sub>ب</sub>َّغُرِّ النَّاطِرُ بِـذَلِكَ وَيَتِـوَهَّمُ أَنَّهُ رُجُّحَـانُ الـَّيِّلِيلِ، وَهَـذَا مَّحَلَّ خَوْفٍ شَـدِيدٍ وَخَطَـرٍ عَظِيمٍ يَجِبُ عَلَى الْمُتَّقِي َاللّهَ تَعالَى أَنْ يَصْرِفَ نَظَرَهُ إِلَيَّهِ ۚ وَيَقِلُّفَ فِكْـرُو ۗ عَلَيْـهِ. إَنتِهِى باجتصيار. وَقِيالَ اِبْنُ الْقَيِّمِ فِي (الطِّرُقُ الْجُكْمِيَّةُ): بِ حَصَّلَ الْمُنَّالِّ مِنْ الْمُنَالِّ الْمُنْسُلِقَالَ الْمُنَالِّ وَالْمُنْسُوخُ، وَالْمُنَالِّ وَالْمُنْسُوخُ، وَمَتْرُوكٌ الْعَمَلُ بِهِ}!. انتهى، وقالَ ابْنُ الْقَلِّمِ أَيضًا في (إِعِلام الْموقِعين): يِوَمَنْ لَهُ خِبْرَةٌ بِمَا بَعَثَ اللِّهُ بِهِ رَسُهِلَهُ صِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِمَا كَانَ عَلَيْهِ هُوَ وَإِصْحَابُهُ، رَأَيْ أَنَّ أَكْنَـرَ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِمُّ بِالسِدِّينِ هُمُّ أَقَـلُّ النَّاسِ دِينًا، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، وَأَيُّ دِينِ وَأَيُّ خَيْـرِ فِيمَنْ يَـرَى مَحَـارِمَ اللَّهِ الْمُسْتَعَانُ، وَأَيُّ دِينِ وَأَيُّ خَيْـرِ فِيمَنْ يَـرَى مَحَـارِمَ اللَّهِ تُنْتَهَكُ، وَحُدُودَهُ تُضَاعُ، وَدِينَـهُ يُتَّـرَكُ، وَسُـنَّةَ رَسُـولِ اللَّهِ تَنْتَهَكُ، وَحُدُودَهُ تُضَاعُ، وَدِينَـهُ يُتَّـرَكُ، وَسُـنَّةَ رَسُـولِ اللَّهِ صَلَّم إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْغِبُ عَنْهَا، وَهُوَ بَارِدُ الْقَلْبِ، سَبِـاكِتُ اللِّسَـانِ، شَــيْطَانُ أَخْــرَسُ (كِلَّمَــا أِنَّ الْمُتَكَلَّمَ بِالْبَاطِـلِ شَـيْطَاَنُ نَـاطِقُ)؟!، وَهَـِلْ بَلِيَّةُ الـدِّينِ إِلَّا مِنْ هَــؤُلَاءِ الَّذِينَ إِذَا سِــلِمَتْ لَهُمْ مَـَـآكِلُهُمْ ۖ وَرِيَاسَــآتُهُمْ فَلَّا مُبَالًاةً بِمَا جَرَى عَلَى الدِّينِ؟!... ثم َقَالَ -آَيِ ابنُ الْقيم-:

وَهَؤُلَاءِ -مَعَ سُقُوطِهِمْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ وَمَقْتِ اللَّهِ لَهُمْ- قَدْ وَمُودَ اللَّانْيَا بِأَعْظُمَ بَلِيَّةٍ تَكُونُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وَهُوَ بُلُوا فِي الدُّنْيَا بِأَعْظُمَ بَلِيَّةٍ تَكُونُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وَهُو مَـوْتُ الْقُلُـوبِ، فَـإِنَّ الْقَلْبَ كُلْمَـا كَـانِتْ جَهَاتُـهُ أَتَمَّ كَـانَ غَضَبُهُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ أَقْوَى وَانْتِصَارُهُ لِلدِّينِ أَكْمَـلُ. انتهى. وقالَ الشيخُ مُقْبِلَ الوادِعِي في (تحفة المجيب)؛ ونحن في زَمَنِ تُقْلَبُ فيه الحَقائقُ كما أَخْبَرَ النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأهلُ العِلْمِ الذِينِ كَانَ يُظَنُّ أَنَّهِمٍ سَـيُدافِعون عنِ الإسـلامِ وسـيَخُمون جَمَـاه، إِذَا الإسـلامُ يُؤْتَى مِن قِبَلِهم، ومِا كُنَّا نَظُنُّ أَنْ يَبْلُغوا إلى هـذا الجِـدِّ، ُواَنْ يِدَافِعُوا عَنْ الْكُفْرِ حتى يَجْعَلُوه واجِبًا، دَعْ عنك أنَّهم يَجعَلــون البِدعــة سُــنَّةً، والضَّــلالَ هُـِـدًى، والغَيَّ رُشْــدًا، ُوْصَدَقَ ۖ الْنِبِيُّ صِلِى الله ٍعلَيه وعلى آلـه وسَـلم َفيَ ذِكْـرِ الَّافِتَنَّ، إِذْ يَقْـولُ {سَـتَكُونُ فِتَنَّ، الْقَاعِـدُ فِيهَـا خَيْـرٌ مِنَ الْقَائِمَ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَـا خَيْـرٌ مِنَ السَّاعِي، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأَ أَوْ مَعَاذًاٍ فَلْيَعُذْ بِـهِ}، ونحن في زَمِنِ الِفِتَنِ لِإِ يُنكِـرُ هـِـذا إِلَّا مَنِ أَعْمَى اللَّهُ بَصِيرَتَه، فنقـولُ، َإِنَّ لِهِمَ أَسْـلَافًا ۚ إِيَـا إِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَجْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَـأَكُلُونَ أَمْ وَالَ النَّاسِ بِأَلْبَاطِ لِي وَبِصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ}، أَمْ وَالَّ النَّاسِ بِأَلْبَاطِ لِي وَبِصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ}، { أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُ وَا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيتَ مَّنْهُمْ يَكُونُ فَوْنَهُ مِن بَعْدٍ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَكُرِّفُونَهُ مِن بَعْدٍ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}، {وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْـوُونَ أَلْسِـنَتَهُم ِبِالْكِتَـابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ۖ ٱلْكِتَابِ وَمَـا ۖ هُـوَ مِنَ ۗ الْكِتَـابِ وَيَقُولُـونَ هُـِّوَ َمِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُـوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَـِذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُـونَ}، أولئـك [الأَشْلَافُ] نَـزَلَ بَعْـدَهم قِرِآنٌ فَفَضِحُهُم، ونُحَنَّ الأَّنَ لِإِ يَنْـزِلُ قِـرِآنٌ، وَإِلَّا لَـرَأَيْتَ أَنَّ بَعْضَ أَصِحابِ الَّعَمَـائمِ وِاللَّحَيِّ اَلمُحَنَّاةِ وَالثَّوبِ اِلـذي إِلَى وَسَـطِ إِلسَـاقِ، يُمْكِنُ أَنْ يَفْضِـحَه اللَّهُ كِمَـاً فَضَحَ عِّبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِيٍّ [هـو عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبَيٍّ بْنِ سَـلُولَ الــذي أَنْزَلَ اللَّهُ تَعالَى فيه ۚ {وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ ۖ مِنْهُمْ لِّـهُ عَـذَابُّ

عَظِيمٌ }]، وثَبَتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنَّه قالِلَ {إِنَّ أُخْـوَفَ مَا أَخَـافُ عِلَى أُمَّتِي كُـلُّ مُنَافِق عَلِيم اللِّسَانِ }، ويقُول أيضًا {إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْأَئِمَّةُ الْمُضِلُّونَ} [قـالَ الشـيخُ صـالِحَ آلِ الشـيخ في (اَلتِمهيد لشرح كَتِاب التوحيد): الْأَئِمَّةُ الْمُضِـّلُونَ هُمُ َـــي , ـــــه و الناسُ أَنْمَّةً، إمَّا مِن جِهَةِ الــدِّينِ، وإمَّا مِن الذِين اِتَّخَذَهم الناسُ أَنْمَّةً، إمَّا مِن جِهَةِ الــدِّينِ، وإمَّا مِن جِهَةً وِلَايَةِ الخُكْمِ، انتهى، وقالَ ابنُ تَيمَيـةَ فَي (مَجمـوَعُ الفَيِّاوَى): الأَئِمَّةُ الْمُضِلُّونَ هُمُ الأُمَرَاءُ، انتهى،]، فهـؤِلاء حَـذَّرَناً منهم رَسِولُ اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيّارةً يُمَثِّلُهِ اللهُ عَـزَّ وَجَـلَّ بِـالكَلْبِ [قِـالَ تَعِالَى ﴿ وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي إِنَيْنَاهُ أَيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَـا فَأَتْبَعَـهُ السِّيْطِانُ فَكَانَ مِنَ الْغَـاوِينَ، وَلَـوْ شِـئْنَا لَرَفَعْنَـاهُ بِهَـا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَـوَاهُ، فَمَثَلُـهُ كَمَثَـلِ الْكُلْبِ
إِن تَحْمِـلْ عَلَيْـهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْـهُ يَلْهَث}] تَنفِـيرًا مُنَفِّرًا،
وأُحرَى يُمَثِّلُه بالحِمَارِ {مَثَـلُ الَّذِينَ حُمِّلُـوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ
يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا}، ولا تَطُنُّوا أَنَّ هذا َّفيَ أُهِّلِ الكِيَّابِ فَقَطُّا، ۚ بَلْ ۚ إِنَّه في مَن زِآغَ وانحـَـرفَ مِنَ الأَنْمَّةِ الْمُضِلِّينَ. انتهى باختصار، وقـالَ الشـيخُ عليُّ بنُ محمد الصـلابي (عضـو الأمانـة العامـة للاتحـاد العـالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية، عواملًا النهوض وأسباب السقوط): فأيْنَ كان العلماءُ في تلـك الفَتْرَةِ [يعني أواخر الدولةِ العثمانيةِ] التي نحن بِصَدَدِها مِنَ الْتاريخ؟، هلُّ كاُنوا في مكِان القيادةِ ٱلذِي عَهَــدَتْهم اَلْأُمَّةُ فِيبِهِ؟، هل كَانوا َحُمَاةً الأُمَّةِ مِنَ الغُدْوانِ؟، وَحُمَاتَها مِنَ الظَّلْمِ الواقعِ عليهِم مِن ذَوِي السَّلطانِ؟َ، هلَّ كـانوا هُمُ الذِينَ يُطالِبوَن للأُمَّةِ بحُقوقِها السِياسـَيَّةِ وحُقوقِهـا الإجتماعيَّةِ وحُقوقِها الاقتصاديَّةِ؟، هلْ كانوا هُمُ الـَذِيْن يَأْمُرون بالمعروفِ ويَنْهَـون عنِ المُنْكَـرِ، وِيَقومـونِ إلى إَلْإِماًمْ الْجائرِ فَيَأْمُروَنه ويَنْهَونـه، قَتِلَهِمَ أَمْ لم يَقْتُلْهم؟، أَمْ كَأَن كَثِيرٌ مِنهِمُ قَد الشَّتَعْبَدوا أَنْفُسَهِم للسلطان،

ومَشَوْا في رِكَابِه، يَتَمَلَّقُونه ويُبارِكون مَظَالِمَه فيَمُدُّونَهُ فِي الْغَيِّ؟!، بينما البَقِيَّةُ الصالحةُ منهم قد قَبَعَتْ في بُيُوتِها، أو إِنْزَوَتْ في الدَّرْسِ والكِتابِ تَحْسَبُ أَنَّ مُهمَّتَها قَدِ إِنتَهَتْ إِذَا لَقَّنَتِ النَاسِ العِلْمَ، وما نُريدُ أَنْ نَظْلِمَهم فقد كان منهم -ولا شَكّ - مَن صَدَعَ بِكَلِمةِ الحَـقِّ، ومنهم مَن أَلْقَى بالمَنْصِبِ تحتَ قَدَمَيه حين أَحَسَّ أَنَّه يَسْتَعْبِدُه لَوْلِي السلطانِ أو يَلْجُمُه عن كلمةِ الحقِّ، ولكنَّهم قِلَّةُ لَوْلِي السلطانِ أو يَلْجُمُه عن كلمةِ الحقِّ، ولكنَّهم قِلَّةُ قَلِيلَةٌ بينِ الكَثْرةِ العَالِبةِ الـتي راحَتْ تَلْهَثُ وَرَاءَ المَتَاعِ الْأَرْضِ والكِتـابِ، انتهى الختصار،

(2)وفي فتوى صَوتِيَّةٍ للشيخ مُقْبِل الوادِعِي مُفَرَّغةٍ على موقعِه <u>في هذا الرابط</u>، سُئِلَ الِسيخُ: لِمَاذا اِختَــرْتُمْ مَنهِجَ الْجَرْحِ والْتعديلِ مِلْرِيقًا؟، مع أَنَّه فِي نَظِر كثيرٍ مِنَ عَلَيْ عَاةِ وَالْمُصلِّحِين يَغَّدُّونَهُ سَبَبًا فَي تَفَكَّكِ الأَمَّةِ وِسِّـبِيلَا إلى بُغُضَ مِن يَنْحُــو هــدا المَنْحَى؟، مُحتَجِّين بــأَنَّ زَمَن الجَـرْحِ واَلتَّعـدِيلِ قـد اِنتَهَى ِمـع زَمَنِ الرِّوايَـةِ؟. فأجـابَ الشيخُّ: إَذِا تَرَكْناَ الجَرْحَ وَالتَّعدِيلِ صَارِتْ كَلِمةُ الشيخ الإمامُ الْقُدوةِ الشيخ ابْن بَـازِ [مُفْتِي الـُدِّيَارِ السُّـعُودِيَّةِ] وكُلِّمَـٰةُ عَلِيٌّ الطِنطَـاويُّ [وهـو القاصِـي في المَحكَمـةِ الَّشَّـرعِيَّةِ بِدِمَشْـقَ، وهَـو مِن إِعلامِ (جَماعـةِ الإخـوانِ المُسلِمِينِ) َ فِي سُورِيَا، وقد يُّوُفَّيَ عَـامَ 1999هــ. وقَــدَ قالَ السَّيخُ الألَّباني َ فَي مَقْطْعِ صَوِتيٍّ مُفَرَّعٍ عِ<del>لى هـذا</del> عَانِ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِ السُّنَّةَ الصحيحةَ، فالمُقَدَّمُ عنده -كمـا هـو مُصِيبةُ كثيرٍ مِنَ النِاسِ اليومَ- هو تَرجِيحُ التَّيسِـيرِ على النـاسِ أو أنَّ المَّصلَحِةَ ۗهكذا تَٰقتَضِي، وَيُلْحَقُ بِهَذا مَّحمد الغزاليِ... ثم قِـالَ ٟ-أيِ الشـيخُ الأَلِبـاني ِ-: هـذا ۚ [يَعْنِي الغـزالي] رَجُـلٌ كَيْفِيُّ [أَي اِعِتِباً طِيُّ مُتَحَكِّمُ]، لا أصولَ لـه وَلا مَرِاجٍ عَ، فَلًا هُوَ سَلَّفِيُّ، لأنَّ ٱلسَّلَفِيَّ يَرجِـهُ إلى الكِتـابِ والسُّـنَّةِ

وعلى مَنهَج السَّلَفِ الصالح، وَلَا هُـوَ خَلَفِيُّ، لأنَّ الخَلَفِيَّ يكُونُ مُتَمَذَهِبًا بِمَـذَهَبٍ، فلَيسَ هـو مُتَمَسِّكًا، فهـو تـاَرَةً تَرَاه مع ِالحَنَفِيِّ، تارَةً مـع الشـافِعِيِّ، فهـو حَيْثُمَـا وَجَـدَ الْهَوَى اِتَّبَعَه، كُمَّا قَالَ الشَّاعِرُ {وَمَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ، إِنْ غَرِيَّةً، إِنْ غَرِيَّةً أَرْشَــدُ}. انتهي باختصار] سَوَاءً، وَهُمَا لَا سَوَاءُ؛ فنحنَ مُحتَـاجُون إلى أَنْ يُبَيَّنَ حــَـالُ حَســَن الـــتِرابي ويوســفَ القرضــاوي وعبدِالمجيـد الزنـداني [أخَـدِ كِبَـار مُؤَسِّسِـي جَماعــةٍ الْإِخَوانِ المُسلِمِينِ فَي (الْيَمَنِ)]، وَهَكَذَا أَيضًا رُؤُوسُ الإخوانِ المُسلِمِينِ لا بُحدَّ أَنْ تُبَيَّنَ أَحْوالُهِم، وعلماءُ الحُكوماتِ أيضًا لا بُدَّ أَنْ تُبَيَّنَ أَحْوالُهِم (الَّذِينِ يُجادِلُونِ عنِ الْحُكُومِ اتِ بالباطلِي ورَبُ الْعِـزُّةِ بِقِـولُ في كِتَابِيِّه الْكُرِيمِ ۚ {وَلَا تُجَادِلْ عَنِ أَلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَـهُمْۥ إِنَّ الْلَهَ لَا يُحِبُّ ِمَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا }ِ)؛ وإلرسولُ صِلبِ الله عِليه وعلَى آله وسلم يُقولُ {إِلْاَمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَيْمِاَّةُ الَّمُضِلِّينَ}، فَإِذا كَان النَّبِيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولُ ذلك وربُّ العِبِرَّةِ يقولُ في كتابِه الكريم ُ إِيَـا أَيُّهَـا الَّذِينَ آمَنُـوا إِنَّ كَثِـَيرًا مِّنَ الأَجْبَـارِ وَالرُّهْبَـانِ لَيَـاكُلُونَ أَمْــوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِــلِ وَيَصُــِدُّونَ عَن سَــبِيلٍ اللَّهِ}، والرسولُ صلى اللَّه عليَه وعلَى آله وسلَم يقــُولُ {بِئْسٍ أَخُـو الْعَشِـيرَةِ}، ويقـولُ كمـا في الْبُخَـارِيِّ {مَـا أُظُنُّ ۖ فُلِلانًا ۗ وَفُِلانًا يَعْرَفَانِ مِنْ دِينِنَـا شَبِيْئًا }، ويقِـوَل {يَـا مُعَاذُ، أَفَتَانُ أَنْتَ يَـا مُعَـاَّذُ}، وينقُـولُ لِأَبِي ذَرِّ { إِنَّكَ امْـرُؤُ فِيـكَ جَاهِلِيَّةٍ }، وِيَقـولُ لِنِسـآنه ﴿ إِلَّكُنَّ لَّأَنْتُنَّ صَـوَاحِبَاتُ يُوسُفَ}؛ وَإِنَّنِي أَحْمَدُ اللَّهَ، فقد طَخَنَ الجَـرْحُ والتَعـديلُ عُبِـدَالرحيمُ الطّحـان [جـاءَ في كتِـابِ (فتـاوى اللجنـة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أنَّ الَلجنـةَ (عبـدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غـديان وصـالح الفـوزاُن وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر أبو زيد) سُئلُت: جاءً تُنا أُشْرِطَةٌ مُسَجَّلَةٌ لعـالِمَينَ جَلِيلَينَ، همـا الشـيخ العلّامـة

محمد ناصِر الـدين الألبـاني مُحَـدِّث الشَّـام، والشـيخ العلَّامة مُقْبِلُ بن هادي الوادِعِي مُحَدِّث اليَمَن، يَتَحَــدَّثان فيها عن الداعيَةِ المعروفِ عبدِالرحيم الطَحان، حيث إِنَّهُما جاءًنَّهم استِفِساراتُ حولَ صِحَّةِ ما يقولُه الطحـان مِنْ أَقَاوِيلَ، منها ۚ (ِأَنَّه يَدْهَبُ إِلَّى وُجِوبِ تَقَلِيدٍ المَـدَاهِبِ الْأِرْبَعةِ، وَأَنَّ نَبْذُ بَقُلِيدِ هذه الْمَذَاهِبِ مَا هو َإِلَّا ضَـلَالٌ)؟. فأجابتِ اللَّجِنةُ: إنَّه لَا يَجِبُ تَقلِيدُ أُحَدِ مِنَ الْغُلماءِ، وإنَّمـا يُؤْخَـٰذُ بَقَـولِ العَـالِمِ إِذا وَافَـقَ الـدَّلِّيلِ؛ وَالـوَاجِبُ عَلَى الجَمِيعِ اتِّبـاع الرسـولِ صـلى اللـهُ عَليـه وسـلم، فهـو القُدْوةُ لِجَمِيعِ المُؤمنِين، قالِ اللهُ تَعالَى {لَّقَدْ كَـانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ اللَّهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ}، وقالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَمَا آيَاتُهُ: اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}، انتهى باختصارٍ]، وقَرَّضَ لِسَانَ يوسفَ بن عبدِالله القرضـاوي؛ وإِنَّنِي أَجِْمَدُ اللَّهَ ۗ الْمُبتَدِعةُ تَرْجُفُ ۖ أَفْئِدَتُهِم مِن شَبِرِيطٍّ ... فَأَسُٰئِلَ -أَي الشيخُ الوادِعِيُّ-: والذي يقولُ {إِنَّهِ [أَيُّ زَمَنَ الجَـرْحِ وَالتَّعـدِيلِ] اِبْتَهَى مَع زَمَنِ الرِّوَايَـةِ}؟. فأجـابَ الشيخُ: الـذي يقـولُ إِنَّه اِنتَهَى يا إخـوانُ هُمْ بِهُلْمٍـونِ أُنَّهِم مَجْرُوحونِ، مِن أَجْلِ هذا ما يُريــدون أَنْ يَتَكَلَمَ أَحَــدُ فيِّ الجَرْحَ والَّتَّعدِيلِ، فَهُمْ يَخَافون َمِنَ الجَرْحَ والتَّعـدِيلِ لأَنَّهِم يَعرِّفُون أَنَّهِمَ مَجُّرُوحِونَ. انتَهَى باخَتَصاًر. وِفَيَ فتـوى للّشـيخ ربيـع المـدخلي (رئيسُ قسـم السُّــنَّةِ بالدراســات العليــا في الجامعــة الإســلامية بألمدينــة المِنـورة) على موقعـه <u>في هـذا الرابط</u>، سُـئلَ الشـيخُ { إِتَّخَذَ الْبِعِضُ السُّكُوتِ عِن أَخطاء الجِّماعـاتِ الْإسـلامية مَنَهَجًا لَه، وَ[زَعَمَ] أِنَّ هَذه هي الجِكمـةُ، وأصليَحَ هـذا [السُّكُوتُ] مَنَّهَجًا لَه أَتْباعٌ بِسِيرون عِليبِه، مـَّا جُكْمُ هـذا المَنهَجُ الجَدِيدِ اليَومَ؟}؛ فأجابَ السيخُ: أخشى أن يكون هناكُ مُبالَغةٌ في هَذَا السؤال، أنـا لا أُعتقـد عالِمًـا يَـرَي هذا المنهجَ؛ فَعَلَى فَرْضِ وُقُوعِه ووُجودِه فإن هذا خَطَّأَ، ويجب على مَن يَقـولُ هـذا الكَلامَ ويُنَظِّرُ هـذا التَّنظِـيرَ ويُؤَصِّـلُ هـذا التأصيلِ، يجب أن يتـوب إلى الله تبـارك وتعالى، فـإنَّ الله مَيَّزَ هـذه الأُمَّةَ وفَضَّلَها على سـائر الْأُمم بعدِم السُّكوتِ، بلَ بالتصريحِ، والتوضيحِ، والجهادِ وعلي رَأْسِِه الأمرُ بِـالمَعروفِ والنَّهْيُ عَنَ المُنَكَـرِ {كُنتُمْ ِّجَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَـوْنَ عَنِ الْمُنَكَـرَ وَتُؤْمِنُـونَ بِاللَّهِ}، وقد لِّعَنَ اللَّهُ بـني إسـرائيلَ لِاتِّخِيَاذِهُمْ مِثْـلَ هـَذا الْمَنهَج السُّـكُوتِيِّ المُقِـّرِّ للباطِـلِ المُغَلُّفِ بِـ (الحِكمـةِ)، قـالُ {لَعِنَ الَّذِينَ كَفَـرُواْ مِن بَنِيَ إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ذَلِـكَ بِمَـا غَصَوا ۚ وَكَانُوا يَغْتَدُونَ، كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُـوهُ، لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُـوهُ، لَبِئْسٍ مَـا كَـانُوا يَفْعَلُـونَ}، وِالرِسِـولُ يقـولُ {مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَـرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَـدِهِ، فَـإِنْ لَمْ يَسْـتَطِعْ فَبِلِسَـانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَلَيْسِ َوَرَاءَ ذَلِكَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ}؛ الأمرُ بَالمَعروَفِ وَالنَّهْيُ عَن الْمُنِكَرِ أُصَلُّ عَظَيمٌ مِّن أُصْوِلِ الْإسلامِ، لَا يَقُرُّومُ الَّإسلَامُ إلَّا بِلَّهِ، وَلَا تُحـرِّزُ الْأُمَّةُ التَّلَقَدُّمَ عَلِي سَائرِ الْأَمَمِ إِلَّا إِذِا قِاموا بِـه، فِـإِنْ هُمْ قَصَّـروا اِسـٰتَحقُّوا سَـخَّطَ اللَّهِ بَـلٌ لَعْنَتَـهَ كِمـا لَعَنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فإذا قَصَّرْنا في هـذا الـدِّين وتَرَكّنـاه يَعبَثُ بـه أَهلُ الأهواءِ والضَّلال وجاريناهُمْ وسَـكَنَّنا عنهم وَسَـمَّيْنا ذلكُ (حِكمةً)، فإنَّنا نَستَوجِبُ سَخَطً اللهِ تبارِكُ وتعالى، ونعِـوذَ باللَّه مِن سَخَطِّهُ، ونسأل اللَّهَ -إنْ كانَ لهـذا الصِّنفِ وُجودُ- أَنْ يَهدِيَهم، وأَنْ يُبَصِّرَهم بِطَرَيـق الحَّقِّ، وأَنْ يُبَصِّرَهمَ بِعَيبِهِمَ الْعظيمِ الذي وَقَعوا فَيـهَ فَيَحرُجـوا منه إلى دائرةِ الدُّعاةِ إلى اللهِ بِحَقِّ، الآمِرِينَ بـالمعروفُ وإلناهِين عنِ المُنكَرِ، الصادِعِين بـه {فَاصْـدَعْ بِمَـإٍ تُـؤْمَرُ وَأُعْرِضْ عَنَ الْمُشْرِكِّيِنَ} كَذَلكَ اصْدَعْ بِمَا تُـؤْمَرُ وَأَعْـرِضْ عَن اللهُبتَدِعِين الضَّالَينِ، انتهى باختصار، وقالَ الشَـيخُ عبدُالعزيز الراجحِي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كليّة أصول الدين، قسّم العقيدة) في (شـرحُ "شـرح السـنة للبربهـاري"): فـالْكفرُ يَهْـدِمُ الْإسـلامَ،

وِالبِدِعُ تُضْعِفُ الإِسلِامَ، وِمَن عَظَّمَ صاحبَ بدعةٍ فقد أعانَ على هَدْم الْإِسلامُ، لأَنـهُ أعانَـهُ على ِالباطـلُ، ومَن تَبَسَّمَ في وَجْهِ مُبتدِع فَقد استَخَفَّ بما أَنْـزَلَ اللَّـهُ عـر وجل على محمد صلَّى الله عليه وسلم، وذلـك أنَّه يَنبَغِي للْإنسـانِ أَنْ يَعْبِسَ في وَجْـهِ المُبتـدِع ولا يَتَبَسَّـمُ في وَجْهِهِ، انْتَهِى، وَقالَ الشيخُ محمـد بنُ اَلأمين الدمشـقي في مقالة له بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ القرضــاوي) على موقعــه <u>في هــذا الرابط</u>: والسَّــلُفُ الصالِحُ رَضِيَ اللهُ عنهم لم يَقِفوا في مُحَارِبَةِ أَهْل البدَع والضَّلَالِ، بَالْرَّدِّ عليهم وبَيَانِ باطِّلِهم، بَلْ أَجَدُوا يُحَذِّرُونَ الناسَ مِن مُجالَسِتِهمِ أو مُحَـادَثَتِهمِ أو التَّبَسُّـمِ إليهم أو السَّـلَّامُ عَليهم أَوِ رَدِّه عليهم، بَـلِّ ويُحَـذَّرون ايضًـا مِن مُجاوَرَتِهَم فِي الدُّورِ... ثم قَالَ -أي الشيخُ الدمشـقي-: رَحِمَ اللَّهُ أَنْمَّةَ السَّلَلَفِي، ما أَصْلَبُهم على الحَـقِّ، وما أُشَدُّهم على الباطِل وأهْلِه، ولذلْكُ خَفِظَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بهم، أمًّا زَمانُنا فقُد َاِخْتَلَطَ فيه الأَمْرُ، وصَاعَ الحَـقُّ في الباطِلِ، فلا تَميِيزَ بين سُنِّيٍّ وبِدْعِيٍّ، ولَـو قلْتَ لِأحَـدِهمْ { إِتَّقَ اللَّهَ، ولا تِّجلِّسْ مع فُلَّانِ، لأَنِّهُ صاَّحِبُ بِدعةٍ }، قـالَ للُّ ۚ { إِنَّقِ اللَّهَ أَنتَ، وَلا تَقَعْ قَي أَعـراضِ الْمُسـَلِمِينِ}!. انتهى باَختصار، وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئـةِ كِبـارِ العلمـاءِ بالـدِّيَارِ السـعوديةِ، وعضـَوُ اللجنـةِ إلدائمةِ للبحَـوثِ العلميـةِ والْإفتـاءِ) بِعُنْـوانَ (حكم زيـارة أهل البدع والأهـواء وعيـادتهم)، قـال الشّـيخُ: زيّـارتُهم لــدعوتِهمَ إِلَى اللّــه وَطَلَبِ التُّوبِـةِ منهم طَيِّبٌ، زيــًارةُ مرضاهَمْ لِأَجْلِ دعوتِهمَ لا بَأْسَ، أَما َزِيارَتُهُم لَغير دَعْـوَةٍ لا يَجُــوزُ، انتهَى باختصــار، وفي فيــديو للشــيخ صــالِحَ الفِوزان أيضا بعُنْوانِ (ما خُكْمُ مُجالَسةِ أَهْلِ البِـدَعِ بِحُجَّةٍ التَّقَرُّبِ إليهم وِتَعلِّيمَهم الدِّينَ الصّحِيحَ؟)، قَـالَ الْشَـهِخُ: لا تَقْـُرَبُ مِن أَهْـلِ البِّـدَعِ أَبَـدًا، يِبُـؤَثِّرُونِ عليـك، وتَـأَثَمُ بجُلوسِــك معهم، اِبتَعِـَـدْ َعنهم إلَّا إِذَا ذَعَتِ الحاجَــةُ إلى

مُِناظَرَتِهم وبَيَـانِ مـا هُمْ عليـه مِنَ الباطِـلِ وأنتَ عنـدكِ أَهْلِيَّةٌ لذلك، فلا مَانِعَ، في حُـدُودٍ. انتهى. وقالَ الشيخُ زكريا الأنصاري (يَبِ926هـ) في أَأْسني المطالب): تَجِبُ اِلْهِجْـرَةُ مِنْ دَارِ الْكُفْـرِ إِلَى دَارَ الإِسْـلَامِ عَلَى مُسْـتَطِّيع لَهَاۚ إِنْ عَجَزَ عَنْ ٙ إِظْهَار ۖ دِينِهِ [قاَّلَ أَلشيخُ ۖ حَمَـدُ بن عَتِيــٰق (ت1301هــ) في (سَـبيلُ النجـاة والفكـاك من مـوالاةً المرتدين والأتراكِ): الرَّجُلُ لا يكونُ مُظْهِرًا لدِينِـه حـُـتي يَتِبَرَّأُ مِنَ أُهَلِ إِلَكُفْرِ الذِّي هو بَيْنَ أَظْهُرهُمْ، ويُصَرِّحَ لهم بَأَنَّهُم كُفَارٌ، وَأَنَّه عَِدُّوُّ لَهُم، فَإِنْ لَم يَخْضُـلْ ذَلْـك لَم يَكُنْ إظهارُ الدِّينِ حَاصِلًا. انتهى، وقالَ الشيخُ حَمَـدُ بن عَتِيـقٍ أيضًا في (الدُّرَرُ السَّـنِيَّةُ في الأَجْوِبِيةِ النَّجْدِيَّةِ): وإظهـارُ الدِّين تكفيِرُهِم، وعَيْبُ دِينِهم، والَطَّعْنُ عليهم، والبراءةُ منهمً ، والتَّحَفَّظُ مِن مُــــوَادَّتِهمْ والرُّكـــونِ إليهم، واعْتَرَالُهُم، وليسَ فِعْلُ الصلِّواتِ فَقَـطُ إظهـارًا للـِدِّين؛ وقــولَ القائــلِ {إِنَّا نعــتزلُهم َ في الصـَـلاةِ، ولا نأكــلُ ذَبِيحَتَهِمٍ} حَسِنْ، لكنْ لا يَكْفِي في إظهارِ الدِّينِ وحــده، بِلَ لا بُدَّ مِمَّا ذُكِرَ. انتَهى. وقالَ الشّيخ مَحَمد بَنَ إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الــديار السَّعودية ت1389هــ): وإظَهارُه دِينَـه ليسَّ هـو مُجَـرَّدَ فِعْلِ الْصِلَاةِ وَسَائِرِ فَرُوعَ الْـدَيْنِ وَاجْتِنْـابِ مُحْرِماتِـهُ مِنَ الرباً والزِّنَى وغير ذلك، إنما إظهارُ الدين مُجاهَرتُه بالتوحيد والبراءةُ مما عليهِ المشركون مِنَ الشركِ بالله في العبادة وغير ذلك مِن أنواع الكُفَـر والضـلالَ، انتهى من (فِتاوِي وَرِسَائِلِ الشَّيخِ مَحَمد بنِ إبَّـراهيم)، وقـالَ الشِّيخُ إِسْحَاقُ بنُ عبدالرحمن بن حسَن بنٍ محمـد بن عبدالوهاب (ت1319هـ): قال في الإقناع [للْحَجَّاويِّ (ت 896هــــ)] وشــرحه [للبُهُــوتِيُّ (ت5105هـ)] { وَتَجِبُ الْهِجْـرَةُ عَلَى مَنْ يَغْجِـزُ عَنْ إِظُّهَـارٍ دِينِـهِ بِـدَارِ الْحَـرْبِ، وَهِيَ مَـا يَغْلِبُ فِيهَـا حُكْمُ الْكُفْـرِ، زَادَ جَمَاعَـةٌ [أَيْ مِنَ العلماءِ] وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُثْتَهَى [يعني (منتهى الإرادات) لابن النجار] (أَوْ بَلَـدِ بُغَـاةٍ، أَوْ بِـدَعٍ مُضِـلَّةٍ كـرفض واعتزال)، فَيَخْـرُجُ مِنْهَا إلَى دَارِ أَهْـلِ الشُّـنَّةِ وُجُوبًا إنْ عَجَزَ عَنْ إِظْهَارٍ مَذْهَبٍ أَهْلِ الشُّنَّةِ فِيهَا}... ثم قـال -أي الشِّيخُ ٓ إِسْـحَاقُّ-: وقــَال السِّيخ العلامـة حَمَـدُ بن عَتِيــقٍ رحمـهُ اللـه [في (سبيل النجباة والفكـاك من مـوالاةً المرتدين والأُتراك) ِ] {وأما مسألِة إظهار الـدين، فكثّـير من الناس قد ظَنَّ أنـه إَذا قَـدِرَ أن يتلَفـظ بالشَـهادتين، وِأَن يصلي الصلوات الخمس ولَا يُرَدُّ عن المساجد، فقُـد أِظْهَرَ دينَهُ وإن كَان بِبلد المُشْرِكِينَ، وقد غَلَطَ في ذلـك أُقْبَحَ الغَلَطِ}، قال [أي الشيخُ حَمَدُ] {ولا يكون المسلمُ مُظِهرًا للدين، حتى يُخالِف كلَّ طٍائفة بما أشْتُهِرَ عنها، ويُصَّرِّحَ لها بعداوته، فمَن كان كُفْـرُه بالشـركِ َفإظهـارُ الَّـدينَ عنـده أن يُصَـرِّحَ بالتوحيـد، والنَّهْيِ عَن النَّــركَ والتحذيرِ منه، ومَن كـانٍ كُفْـرُه بجحـد الرسـالة فإظهـارُ الِّدِّينِ عَنِّدِهِ التَصْرِيحِ بِأَنَّ محمدًا رَسَـولُ اللّـهِ، ومَنْ كَـانَ كُفْرُه بترك إلصلاة فإظهار الـدين عنـده بفعـل الصـلاة، ومَن كـان كُفْـرُه بمـوالاة المشـركِين والـدخول في طًاعَتهم فإظهارُ الدين عنده التصريح بعداوتـه والـبراءة منـه وَمِن المشـركِين }... إلى آخـر كلامـه رحمـه اللـه تعالى؛ فَالحاصل هَـو مَـا قَـٰدَّمناه، مِن أنَّ إِظْهـارَ الـدين الذي تبرأ به الذمةُ، هُو الامتيازُ عن غُبَّادِ الأوْثانِ بَإِظهـار المعتقد، والتصريحُ بما هو عليه [أي وتصريحُ الَمُوَحِّدِ بما هو عليه مِمَّا يُخالِفُ فيه الْمشركينَ]، والبُعْدُ عن الشرك ووسائلُه، فَمَن كَان بهده المثابَةِ إِنْ عَرَفَ الدينَ بدليلِـه وَأَمِنَ الفتنةَ، جَارَ لَـهُ الإقامـةُ؛ بَقِيَ مسَالَةُ الْعَاجِزِ عَن الَّهَجَرَة، ما يَصْنَعُ؟، قال الوالـدُ [الشيخ عِبـدالرحمنَ بنَ حَسِنُ آلِ الشيخُ (ت1285هـ)] رحمهِ الله لَمَّا سُـئِلَ عنـه {وأما إذا كان المُوَجِّدُ بين ظهراني أنـاسٍ مِنَ المبتدعـةِ والمشركِين، ويعجــزُ عنِ الهجــرةِ، فعليــه بتقــوى اللــه ويعتزلُهم ما استطاعَ، ويَعْمَلُ بما وَجَبَ عليه في نَفْسِه،

ومع مَن يُوافِقُه على دِينِه، وعليهم أنْ يَصْبِروا على أذَى مَّنَ يُـؤَدِيهِمَ في الـدين، ومَن قِـدِرَ على الَهجـِرة وَجَبَتْ عليه}. انتهى بأختصار من (الأجوبة السَّمعيَّات لحللُّ الأسئلة الِّروَّافيَّات، بعنايـة الشـيخ عـادل المرشـدي). وقــالَ الشَّــُوْكَانِيُّ في (الفتح الربــاني); والقاعِـدُ عَن وك م المَّارِةِ دَاخِـلُ تَحْتَ قُولِـه تَعِـالُى { إِنَّكُمْ إِذَا مِّنْلُهُمْ}. الهِجــرةِ دَاخِـلُ تَحْتَ قُولِـه تَعـالُى { إِنَّكُمْ إِذًا مِّنْلُهُمْ}. انتهى]، سَـوَاءُ الرَّجُـلُ وَالْمَـرْأَةُ (وَإِنْ لَمْ تَجِـدْ مَحْرَمًـا)، وَكَذَا كِلَّ مَنْ أَظْهَرَ حَقًّا بِبَلْدَةٍ مِنْ بِلَادِ الإِسْلَام وَلَمْ يُقْبَلْ مِّنْهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى إظْهَارِهِ تَلْزَمُهُ ِٱلْهَجْرَةُ مِنْهَا؛ ۖ فَـٰإِنْ لَمْ يَسْتَطِع الْهِجْرَةَ فَهُوَ مَعْـٰذُورٌ إِلَى أَنْ يَسْـتَطِيعَ؛ ِ وَإِنْ ِ قَـِدَرَ عَلَى إِظَٰهَـاَرِ دِينِـهِ لِكَوْنِـهِ مُطَاعًـا فِي قَوْمِـهِ أَوْ َلِأَنَّ لَـهُ عَشِيرَةً تَحْمِيه (وَلَمْ يَخِهِ فِتْنَـةً فِيهِ [أَيْ فِي دِينِـهِ]) ٱسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُهَاجِّرَ لِئَلَّا يَكْثُرَ سَوَادُهُمْ أَوْ يَمِيلَ ۚ إِلَيْهِمْ أَوْ يَكِيـدُوا لَـهُ. انتهَى بَاختصـار، وقـالَ الْشـيخُ إسـحاقُ بنُ عبــدالرحمن ِبن حٖســن بن محمــد بن عبــدالوهاب (ت 1319هـًا): وَكَلَامُ أبي عَبْداللّه الحليمي في هـذا المَقـامِ واضِحٌ، فإنَّه َقالَ [في المنهاج في شعب الإيمان] {وكَلَّ بَلَّدٍ ظَلَهَرَ فِيهِـا الفسـَّادُ، وكُـانت أيدي المفسـدِين أعلى مِنَ أيدي أهلُ الصلاح، وغَلَبَ الجهـلُ، وسُـمِعَتِ الْأهـواءُ فيهم، وضَعُفَ أهلُ الحق عن مقاوَمَتِهم، واضَّـطُرُّوا إلَى كتمانِ الحَقِّ خوفًا على أنْفُسِهم مِنَ الإعلانِ، فهو كَمَكَّةَ قَبْلَ الفتح في وجوب الهجرة منها، لعدم الُقدرة بِعليها، ومَن لم يُهَـــاُجِرْ فهـــو مِنَ السُـــمِمَاءُ بِدِينِـــه [أَيْ مِنَ المتساهلين في دِينِه]}؛ وقال [أَيْ عبداللّه الحليمي] {ومِنَ الشَّحِّ بالـدِّينِ [أَيْ ومِنَ الحِـرْصِ على الـدِّينِ] أَنْ يُهاجرَ المسلمُ مِن موضعٍ لا يُمْكِنُه أَنْ يُوَفِّيَ الـدِّينَ فيـه حُقوقَــه، إلى مُوضـع يُمْكِنُــه فيــه ذلــك}. انتهى من (الأجوبـة السَّـمعيَّات لحـلٌ الأسـئلة الروَّافيَّات، بعنايــة الشيخ عادل المرشدي)، وَقالَ إِبْنُ كَثَيْرٍ فَي (البداية والنهاية): وَقَدِ اعْتَرَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ النَّاسَ،

وَالْجُمُعِةَ وَالْجَمَاعَةَ، وَهُمْ أَئِمَّةٌ كِبَارُ، كِأَبِي ذَرِّ، وَسَعْدِ بْن أَبِي وَقَّاصَ، وَسَـعِيدِ ۖ بْن ِ زَيْـدٍ، وَسِلَمَةَ بْنِ الأَكِّـوَعِ، فِيَ جَيِهَاعَـةٍ مِنَّ الْيَصَّـجَابَةِ، خَتَّى اعْتَزَلُـوا ِمَسْجِدَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيَ الصَّلَاةُ فِيهِ بِـأَلْفِ صَلَاةٍ؛ وَاعْتَـزَلَ مَالِكٌ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلِّمَ مَعَ مَعْرِفَتِهِ الْحَدِيثَ ۖ فِي فَأَضْلِ الْصَّلَاةِ فِيهِ، فَكَـاٰنَ لَّا يَشْهَدُ جُمُعَةً وَلَا جَمَاعَةً، وَكَانَ إِذَا لِيمَ فِي ذَٰلِـكَ يَقُـولُ (مَا كَلُّ مَا يُعْلَمُ يُقَالُ)، وَقِصَّتُهُ مَغُرُوفَةٌ؛ وَكُـذَلِكَ اعْتَـزَلَ سُــفْيَانُ الثَّوْرِيُّ؛ وَخَلْــقُ مِنَ البَّابِعِيَنَ وَتَـَـابِعِيهِمْ، لِمَـّـا شَاهَدُوهُ مِنَ اللَّطَّلْمِ وَالشُّرُورِ وَالْفِتَرِ ۚ خَوْفًا عَٰلَى إِيمَانِهِمْ أَنْ يُسْلِبَ مِنْهُمْ؛ وَقَــدْ ذَكِــرَ الْإِخَطَّابِيُّ [ت388هـ] فِي كِتَابِ (الْعُزْلَةِ) وَكَٰذَلِكَ ابْنُ أبي الدُّنْيَا [فَي كتابِـه (الْعُزْلَـةُ والانَّفِرَادُ)، وقد َّتُوُفِّيَ عَاْمَ 1ُ82هـ] قَبْلَـهُ مِنْ َهَـذَا جَانِبًـا كَبِيرًا، انتهى، وجاءً في كِتابِ (إجابة فضيلة الشـيخ علي لَجِيرِ، النَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَجْرِيَ مِع فَضَيِلْتُهُ فِي الْخَصِيرِ عَلَى أُسئِلَةَ اللَّهِ أَجْرِيَ مِع فَضَيِلْتُهُ فِي مُنْتَدِى "السلفيون") أنَّ الشيخَ سُئِلَ {ما واجبُ الآباءِ وِالْأُمَّهَاتِ فِي بِلاَدِ الغَرْبِ تِجَاهَ ٓأَبِنائِهُمَ وَبَنَاتِهُم؟، وما هو السَّبِيلُ لحِقْظِهِم مِنَ الاَنْسِزِلاقِ فَي مَّهَـِاوِي السَّرَدَى والانْحِطاطِ، والاتَّباعِ للكفِارِ وِأعمـالِهم وأَخْلاقِيَّاتِهم؟}، فَكَانَ مِمَّا أَجِابَ بِهِ ٱلشَيخُ: وَاغْلَمْ بِا أَخِي أَنَّ بَقَاءَهُم في بلادِ الكفرِ، ودارِ الكفرِ والحرَبِ، أَمْرٌ خِطْـيرٌ، قـالِ صَـليَ الله عليهُ وسَلَم { أُنَّا بَرِيءٌ مِمَّن أَقَامَ بَيْنَ ظَهْرَانَي الْمُشْرِكِينَ} روام أبـو داوِد، وقـالَ إبـراهيمُ {ْإِنَّنِي بَـرَاءُ مِّمَّا تَغُّبُدُونَ، إَلَّا الَّذِي ۖ فَطَرَنِي ۖ فَإِنَّهُ ۚ سَيَهْدِينِ } ، وَالسـبيلُ لَّدِ دَـدِّرِنِ الْهُجَـِّرِةُ مِنَ بَلَادِ ۚ الكُفـَـرِ -بَإِلَاْحِمـَاعِ، مـع القُدرةِ عليها- إلى بَلَدِ الإسلام الـذي تَتَمَكَّنـُون فيَّـهِ مِن إِقامةٍ دِينِكمْ، إِنْ تَيَسَّرَ دلك، فإِنْ لِم يُتَيَسَّرْ دلَّك ِ [فَعَلَبْكُمْ حِينَئِدٍ ۗ أَنْ تَغْتَرِلُوا الكفَارَ ۖ (وهي مِلَّةُ إبراهيمَ "وَأَعْتَـزِلَكُمْ وَمَــاً تَــدْغُونَ مِن دُونِ اللَّهِ") مَـعَ جِهـادِهم ودَعْــوَتِهم، انتهى، وقالَ الشيخُ سلطانُ العيد (إمـام وخطيب جـامع

خالـد بن الوليـد بحي البديعـة بالريـاض) في مُحاضَـرةٍ بعنــوان (كَشَّــفُ الغُمَّةِ عَن ِأهــلِ الْغُربيَّة) مُفَرَّغَـةٍ عليًّ ُموقعَيهِ <u>في هـذا الرابط</u>: وَأَمَّا فِتَنـةُ الْشُـبهاتِ والأَهـواءِ المُّضِـلَّةِ، فَيسَـبَبِها تَّفَـرَّقَ أَهـلُ القِبلـةِ وصَـارُوا شِـيَعًا، وِصِـاَروا أعـداءً وَفِرَقًا وَأَحرابًا بعـدَ أَن كَانوا إخوالًا، وَلَوْبُهِم على قَلْبِ رَجُلٍ واحِدٍ، فَلَمْ يَنْجُ مِن هـذه الفِـرَقِ إِلَّا الْمِدْقةُ الواحِدةُ الناجِيَةُ، وَهُمُ المِبْذكوِرونِ في قٍولِـه َصِـلِّى اللهِ عَلَيهِ وسَـلُّم {لَا تَـزَالُ طَالِفَـهُ مِنْ أُمَّتِي طَاهِرِينَ عَلِى الحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَـذَلَهُمْ أَوْ خَـالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْـرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِلَّكَ} [قَـالَ الشيخُ أُبـو سلمان الْصومالي في (تأييد ومناصـرة للبيـان الخيِّـامي لعلماء الولايات الإسلامية في الصومال): والظِّهـورُ وَالْغَلَبَةُ بِالْحُجَّةِ والبَيَانِ دائمًا، وبِالسَّيفِ والسِّـنَانِ أُحِيانًـاً أُو غَالِبًا لِأَنَّ الْحَـرْبَ سِـجالٌ وَالْأَيَّامَ ذُوَلٌّ [قـالَ الشَّـيخُ عَبْدُاللّٰهُ الْخَلْيَفِي فِي (تَقْـوِيمُ المُعاصِرِين): قَـالَ اللَّهُ يَعالَى اللَّهُ الْخِينَ آمِنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيِسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضَ كَمَا أَسْــتَخْلُفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلِنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْـرِكُونَ بِي شَـيْنًا وَمَن كَفَـرَ بَعْدِ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْـرِكُونَ بِي شَـيْنًا وَمَن كَفَـرَ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُ وَنَنِي لَا يُشْـرِكُونَ بِي شَـيْنًا وَمَن كَفَـرَ بَعْدِـدَ ذَلِـكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِـقُونَ}، فَجَعَـلَ شَـرْطِ الاستِخلافِ الإِيَمانَ الْصَّحِيحَ والعَمَـلَ الصَّالِحَ وتَـرْكَ الشِّـرِكِ، فَـٰدِلُّ على [أِنَّ] الاعْتِقـَـاداتِ الباطِلـةَ والبِـدَعَ العَمَلِيَّةَ وِالشِّركِ هِي أَكبَرُ عَانِقِ لِلِتَّمِكِينِ؛ وَقَالَ اللَّهُ تَعِالَى {وَلَيَنِصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، إِنَّ اللَّهَ لَقَـوِيٌّ عَزِيـزُ، اللَّهَ لَقَـوِيٌّ عَزِيـزُ، اللَّهَ وَآتَوُا الرَّكَاةَ الْأَدِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي الأَرضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكِرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ}، وَحَرَوا لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِلْ وَالنُّصرةَ لِأَهْلِ الأَيْدِ بِالْمَعرِوفِ وِالنَّهِي عنِ المُنكَرِ، وِأَعظَمُ المَعـَروفِ التَّوجِّيـَدُ والسُّلَّـنَّةُ وَأَعظُمُ المُّنكَرِ الشُّركُ والبِدعةُ، انتَّهَى، وقـالَ الشَّـيخُ محمَّـد بن يوسفِّ الصاَّلحيِّ الْشامي (تَ942هـ) في (سـبل الهـدي

والرشاد في سيرة خير العباد، تحقيق وتعليق الشيخ عَادلَ أحمد عبدالموجود): (سِجَالٌ) جَمْعُ سَـجْلَ، أَيْ مَـرَّةً لَنَا وَمَرَّةً عَلَيْنَا، انتَهِى باختصار، وقالَ ابنُ المُلَقِّن (بِ 804هـ) في (التوضيح لشرح الجامع الصحيح): (دُوَلُ) هِمْعُ دَولَةٍ، وَمَعْنَاهُ رُجُوعُ الشَّيْءِ إِلَيْكَ مَرَّةً وَإِلَى صَاحِبِكَ أُخْـرَى تَنَدَّاوَلَّانِـهِ، انتَهِي باخِتصَّارً، وقالَ الْأَلُوسِيُّ فِي (رُوحُ ۖ الْهِِعَانِيِ): ۚ إِنَّهُ تَغَالَٰى لَا يَنْصُرُ الْكَافِرَ عَلَى ۖ إِلْحَقِيقَةٍ، وَإِنَّمَا يُغَلِّلُهُ ۚ أَحْيَانًا السِّيِّدْرَاجًا وَإِبْتِلَاَّءً لِلْمُ ۖ فَّمِن، ۖ وَأَبْضًا لَـوْ كَأَنَتِ النَّصْرَةُ دَائِمًا لِلْمُ وُمِنِينَ لَكَانَ النَّاسُ يَبِـدْخُلُونَ فِي الإيمَانِ عَلَى سَبِيلِ الْيُمْنِ وَالْفَالِ، وَالْمَقْصُودُ غَيْـرُ وَلِيمَانِ عَلَى سَبِيلِ الْيُمْنِ وَالْفَالِ، وَالْمَقْصُودُ غَيْـرُ وَلِيمَانِ الْكُفَّارَ إِذَا غَلَبُـوا وَأَوْقَعَهُمُ الشَّـيْطَانُ فِي أَوْحَـالِ الأَمَـلِ الْأَمْـلِ الْمَـلِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُـلِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُحْمِلِ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُ وَوَسْوِسَ لَهُمْ ۖ فَبَقَوَّا مُصِّرِّينَ عَلَى اِلْكُفْ ٓرِ فَـاَهْلَكَهُمُ اللَّهُ وَوَسُوسَ لَهُمْ فَبِعُوا مَصِرِينَ عَلَى الدَّعَدِ فَاهَدَهُمْ اللهُ النَّارِ، التَهَى باختصار، وقالَ الْبَغَوِيُّ في (معالم التنزيل) عند تَفْسِيرِ قَولِهُ تَعَالَى (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ تَعالَى (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهِدَاءً)؛ قالَ الزَّجَّاجُ {الدَّوْلَـةُ تَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى الْكُفَّارِ، لِقَوْلِـهِ تَعَالَى (وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْعُسْلِمِينَ عَلَى الْكُفَّارِ، لِقَوْلِـهِ تَعَالَى (وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغُمالِ، لِقَوْلِهِ لِلْكُفَّارِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } ... ثم المُخَالَعَتِهِمْ أَمْرَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } ... ثم المُخَالَعَةِ مَا أَمْرَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } ... ثم المُخَالَعَةِ مَا أَمْرَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } ... ثم المُخَالَعَةِ مَا أَمْرَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } ... ثم المُخَالَعَةِ مَا أَمْرَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا أَمْرَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه قَالَ -أَيِّ الْبَغَوِيُّ-: إِنَّمَا كَانَتْ هَـذِهِ الْمُدَاوَلَـهُ لِيَـرَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا فَيُمَيَّزُ الْمُـؤْمِنُ مِنَ الْمُنَيَّافِقِ وَيُكْـرِمُ أَقْوَامًـا بِالشَّهَادَةِ، انتهى باختصار، وقالَ الشَّيخُ مِحمد أَبِو زهـرة ِ اللهِ عَامِ اللهِ عَالَمُ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمَ عَالَمَ اللهِ عَالَم 139ِ4هَـ) في (َزهـرة اللَّهَاسَـيرِ): وَقَـدْ نَبَّهَ سُـبْحَانَهُ إِلَى طِلَرِيقِ اللسْتِفَادَةِ مِنَ الْهَزِيمَةِ [أَيْ هَزِيمةِ الْمُؤمِنِين يَـُومَ أَحُدَّاٍ، ۚ بِأَنْ ٕ نُخَلَصَ أَنْفُسَنَا مِنْ شِوَانِبِهِاً، وَنُمَحِّصَ جَمَاعَتَنَا، فَهَلُّ لَنِنَا أَنْ نَسْتَفِيدَ مِنْ ِذَلِّكَ؟ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَٰمِ يُـدَاوِلُ بَيْنَ النَّاسِ، وَقَـدْ دَالَتْ عَلَيْنَـا الأَزْمَـانُ بِمَـا فَعَلْنَـا وَبِمَـا ْظُلُّمْنَا أَنْفُسِنَا وَبِاسْـتِخْذَائِنَا وَضَعْفِنَا... ثَم قـالَ -أَيْ أَبـو

رَهِيرِهَ -: لَا عَجَبَ فِي أَنْ يُهْزَمُ وِا لِأَنَّهُمْ خَالِّفُوا قَائِدَهُمْ، وَاللَّهُ سُـبْحَانَهُ وَتَعَـاَّالَى قَـدَّرَ لِّهُمْ تِلْلَكِ الْهَرِيَمَـةَ لِكَيْ يَغْتَبِرُوا، وَيُحْسِنُوا التَّدْبِيرَ، وَيُحْسِنُوا الطَّاعَةَ، ۖ وَيَحْتِرِمُ وَا عَدِينَ الْقِيَادَةِ الْحَكِيمَةِ الْرَّشِيدَةِ، وَلِكَيْ يَتَّخِذُوا مِنَ الْهَزِيمَةِ عِلَاجًا لِلْأَخْطَاءِ الْبَي سَبَّيَتْهَا وَتَوَقَّيًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَهَا، وَلِكَيْ يَبُثُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَهَا، وَلِكَيْ يَبُثُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَهَا لَهَا الْإِيمَانِ أَنَّ الْحَرْبَ لَيْسَتْ وَلِكَيْ يَبُثُ فِي نُفُوسِ أَهْلِ الإِيمَانِ أَنَّ الْحَرْبَ لَيْسَتْ وَلِكَيْ يَبُثُ فِي النِّهَايَةِ لِأَهْلِ الْحَقِّ الْمَاقِبَةَ فِي النِّهَايَةِ لِأَهْلِ الْحَقِّ الْمَاقِبَةَ فِي النِّهَايَةِ لِأَهْلِ الْحَقِّ الْمَاقِبَةِ فِي النِّهَايَةِ لِأَهْلِ الْحَقِّ الْمَاقِبَةَ فِي النِّهَايَةِ لِأَهْلِ الْحَقْ نَصْرًا مُسْتَمِرًا، وَلَكِنَّ الْعَاقِبَةَ فِي الْنَهَايَةِ لِاهْلِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالرَّشَادِ، وَهُنَاكَ فَائِدَةٌ لِلْهَزِيمَةِ أَنَّهَا ثُبَيِّنُ الْصَّادِقَ الْإِيمَانِ مِنَ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِشَيْءٍ، فَفِي الصَّادِقَ الْإِيمَانِ مِنَ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِشَيْءٍ، فَفِي الْمَحْنَةِ وَيَدَ كَانَ النَّصْرُ فِي الْمُنَافِقِ النَّفَاقِ فَدَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ وَأَعْلَنُوا الْاعْتِقَادَ [أي الإسلام] مَنْ يُبْطِئُونَ يُؤْمِنُوا بِهِ وَأَعْلَنُوا الْاعْتِقَادَ [أي الإسلام] مَنْ يُبْطِئُونَ وَلَا لَاعْتِقَادَ [أي الإسلام] مَنْ يُبْطِئُونَ وَلَا لَاعْتِقَادَ [أي الإسلام] مَنْ يُبْطِئُونَ وَلَا لَاعْتِقَانَ وَالْمُنَافِقِينَ، وَحَسْبُهَا ذَلِكَ فَائِدَةً، انتهى خِلَافَهُ وَيُخْوَنَ مَا لَا يُبْدُونَ، وَ إِنَّ الْهَزِيمَةِ فِي أَحُدٍ قَدْ لَيْكُونَ النَّهُ وَلَى النَّهُ الْمُ وَلَيْكُ لَهُمْ وَالْكُشَافِقِ إِنْ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَلِلتَّمْيِينَ وَالْاسْتِشْهَا ذَلِكَ مَا لَاكُشَافِقِينَ وَلِللَّا مُعْيِينَ وَلِللَّهُ لِي اللّهُ وَالْمُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَلِلتَّمْيِينِ وَالْاسْتِشْهَا وَالنَّمُ وَالْ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَلِلتَّمْيِينِ وَالْاسْتِشْهَا وَالْمُنَافِقِينَ وَاللّهُ وَالْمُنْ لَوْمُ أَوْمُ أَوْمُ وَمَوْمِ وَالْمُلُكُ لَهُمْ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْمُ وَالْتَمْدِينَ وَاللّهُ وَالْمُونَ وَالْمُ لَا اللّهُ مِنْ وَالْمُ لَا اللّهُ مِنْ وَالْمُ لَلُكُ لَلْهُمْ وَالْمُ لَا اللّهُ مِنْ وَالْمُ وَالْمُونَ وَالْمُولِ وَالْمُولِ الْسَلِي الْمُنْكُونَ وَالْمُونَ وَالْمُولُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَلْمُ وَالْمُولِ وَلَالْمُ وَالْمُلْكُ لَلْهُمْ وَالْمُولُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولَ وَلَا اللّهُ وَالْمُولَ وَلَيْهُ وَلِي الْمُؤْمِ وَالْمُولِ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُولِ وَلِي الْمُؤْمِ وَلَالْمُ وَالْمُولِ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُولِ وَلَا اللّهُ وَالْمُولِ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُولِ الْمُؤْمِلُ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُول الْكَافِرِينَ فَلِمَحْقِّهِمْ وَمَحْوِ آثَاَرِهِمْ، انتَهى، وَقَالَ الشيخُ عليُّ بَنُ نايف الشِّحود في (اللِّمَهذب في عوامـل النصـر وَأَزَالَهَا عَنِ ۗ الْمُؤْمِنِينَ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَـاتِ لَحَصَـِلَ الْعِلْمُ وَرَرَاكُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَـوْ كَـانَ الاضْطِرَارِيُّ بِأَنَّ اللَّهَانَ جَقُّ وَمَا سِوَاهُ بَاطِلٌ، وَلَـوْ كَـانَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ التَّكْلِيـفُ وَالنَّوَابُ وَالْعِقَـابُ، فَلِهَـذَا الْمَعْنَى

يِّارَةً يُسِلِّطُ اللَّهُ الْمِحْنَةَ عَلَى أَهْلِ الإيمَانِ، وَأَخْـرَى عَلَى تَارَةَ يَسَلِطُ اللهُ المِحَنة على اهلِ الإيمَانِ، وَإِحَرَى على أَهْلِ الْكُفْرِ لِتَكُونَ الشَّبَهَاتُ بَاقِيَةً وَالْمُكَلِّفُ يَدْفَعُهَا بِوَاسِطَةِ النَّظَرِ فِي الدَّلَائِلِ الدَّالَّةِ عَلَى صِحَّةِ الإسْلَامِ فَيَعْظُمُ ثَوَابُهُ عِنْدَ اللَّهِ؛ وَالثَّانِي، أَنَّ الْمُؤْمِنَ قَدْ يُقْدِمُ عَلَى بَعْضِ الْمَعَاصِي، فَيَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ تَشْدِيدُ الْمِحْنَةِ عَلَى الْكَافِرِ عَلَى بَعْضِ الْمُعَاصِي، فَيَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ تَشْدِيدُ اللَّهِ تَشْدِيدُ الْمِحْنَةِ عَلَى الْكَافِرِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا أَدَبًا لَهُ، وَأُمَّا تَشْدِيدُ الْمِحْنَةِ عَلَى الْكَافِرِ فَالنَّالِثُ، وَهُو أَنَّ لَذَاتِ فَإِنَّهُ يَكُونُ غَضَبًا مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ؛ وَالثَّالِثُ، وَهُو أَنَّ لَذَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثُ، وَهُو أَنَّ لَذَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي النَّالِثُ وَهُو أَنَّ لَذَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّالِثُ، وَهُو أَنَّ لَذَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّالِثُ وَهُو أَنَّ لَذَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّالِتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّالِثُ وَهُو أَنَّ لَذَاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّالِتُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّالِتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّالِتُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّالِتُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّالِتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّ لَا أَنَّ لَا أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّالِكُ الْمُعَامِي مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ الْمُعَالِي الْمُعَامِي الْمُعَامِي عَلَيْهِ إِنَّالِكُ الْمُعَامِي عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِنَّا لَهُ الْمُعَامِلُ مَا اللّهِ عَلَيْهِ إِنَّالِي الْمَعْلَى الْمُعَامِلُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعَامِي الْمُعَلَى الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعَامِي اللّهُ الْمُعَامِلُهُ الْمُنَالِقُ الْمَالِي عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُعَامِلُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَامِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ مَا اللّهُ الْمُعَامِلُهُ الْمُومِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعَامِلُومِ الْمُؤْمِلُ الْمُعُلِي الْمُعْلِقُ الْمُعُلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ اللهُ الْمُعُومِ الْمُعْلَى الْمُعَامِلُهُ الْمُعُلِيْمُ الْمُعَامِ الْمُ الدُّّنْيَا ۚ وَٱلْاَمَهَا غَيْرُ بَاْقِيَةٍ، وَأَحْوَالُهَا غَيْـرُ مُسْـتَمِرَّةٍ، وَإِنَّمَـا الدنيا والامها عير باحِيهٍ، واحوالها حير للسَّادِةِ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ تَحْصُلُ السَّعَادَاتُ الْمُسْتَمِرَّةُ فِي دَارِ الْآخِرَةِ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ تَعْدَ الصَّحَةِ، فَإِذَا حَسُنَ تَعَالَى يُمِيتُ بَعْدَ الإحْبَاءِ، وَيُسْقِمُ بَعْدَ الصَّحَةِ، فَإِذَا حَسُنَ ذَلِكَ فَلِمَ لَا يَحْسُنُ أَنْ يُبَدِّلُ السَّرَاءَ بِالضَّرَّاءِ وَالْقُدْرَةَ ذَلِهَا فَلِمَ لَا يَحْسُنُ أَنْ يُبَدِّلُ السَّرَّاءَ بِالضَّرَّاءِ وَالْقُدْرَةَ ذَلِهَا فَلْمُ لَا يَحْسُنُ أَنْ يُبَدِّلُ السَّرَّاءَ بِالضَّرَّاءِ وَالْقُدْرَةَ بِالْعَجْزِ} ِ انتهَى، وقِالَ الشيخُ اِبنُ عَـثيمَين (غُضَـوُ هَيْئَـةِ بِالْعَجْرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَوْمَ قَرْحُ مَّنْلُهُ وَلِلْهُ اللَّهُ الْآلِهُ (إِن كِبَارِ الْعُلَمَاءِ) في تَفْسِيرِه، عند تَفْسِيرِ قَولِه تَعَالَى (إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحُ مَّنْلُهُ، وَتِلْكَ الْآيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ): يَقُـولُ [تَعَالَى] {فَقَـدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحُ مِّثْلُـهُ } إِيَعَنِي إِنْ يَمْسَسْكُمْ جِـراحُ وأَلَمُ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ (يَعْنِي جِراحٌ وِأَلَمٌ)، وَفي هذا تَسلِيَةُ لِلمُؤْمِنِينِ، لِأَنَّ الإنسـانَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ عَـدُوَّه أَصلٍبَه مِثلُ ما أصابَه فَإِنَّه تَهونُ عليه المُصِيبةُ... ثم قال -أي الشيخُ ابنُ عِثيمين-: قَوْلُه تَعالَى {إِن يَمْسَسْكُمْ قَـرْخُ فَقَدْ مَسَ ۖ الْقَوْمَ قَرْحُ مِّثْلُهُ } المُرادُ بِـُه التَّسِلِيَةُ، أَيْ أَنَّه إذا كُنتم أُصِبْتُم في أَحُدٍ فَإِنَّ القَومَ قد أُصِيبوا بِقَرْحٍ مِثْلِه، في نَفْسِ الغَزوةِ أيضًا قُتِلَ مِنَ المُشرِكِين مَن قُتِلَ وهُزِموا [أي المُشرِكون في أوَّلِ المَعرَكةِ] لَـولا أَنَّ اللهَ سُبحانه [وَ]تَعالَى أراد بِجِكمَتِه أَنْ يُخالِفَ بَعضُ الجُنْدِ [الِمُسلِمِين] الْمَوقِفَ الـّذي أَمِـرَهم بَـه النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَصَلَ فِيما بَغْدُ أَنْ كَانَ خِلافُ الْمُـرِادِ... ثم قَالَ -أَيِ الشيخُ إِبنُ عَثيمين-: قَالَ [تَعَالَى] {وَتِلْكُ الأَيَّامُ نُــدَاوِلُهًا بَيْنَ النَّاسِ}، يَعنِي هــذه الأيَّامُ نَجَعَلُهــا دُوَلًا،

فتَـارَةً تَكـونُ الأَيَّامُ لِهـؤلاء، وتبارةً تَكـونُ الأَيَّامُ لِهـؤلاء، فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُو الَّذِي بِيَدِهُ الْأُمرُ، حتى إنَّ الدَّولةَ تَكُونُ في بَعضَ الْأَحيَـانِ لِأعدانَـهُ على أَوْلِيَانَـهُ لِحِكَمٍ يُريـدُهَا، فَفِي بَدْرِ كَانَتِ الدَّولةُ على المُشرِكِين، وفي أُخُدٍ كَانَتِ الدُّولْـةُ عِلى المُـؤمِنِين، فَهـذا مَـرَّةً وهـذا مَـرَّةً، لِحِكَم عَظِيمةٍ بَيَّنَها اللهُ سُبَحانَه وتَعالَى فِيما بَعْدُ [يُشِيرُ إلى قَوْلِـه تَعـالَى ِ { وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينِ آمَنُـوا وَيَتَّخِـذَ مِنِكُمْ شُهَداءً}]، وقُولُه ﴿ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ } يَشَمَلُ مُـداوَلَتَها أَبَيْنَ أَلْنَّاسٍ } يَشَمَلُ مُـداوَلَتَها في الإنسـانِ بَيْنَ أُمَّةٍ وأُمَّةٍ، ويَشــمَلُ كــذلك مُـداوَلَتَها في الإنسـانِ الواجدِ، فَالْإِنسَانُ يَجِدُ يَومًا سُرُورًا ويَجِدُ يَومًا آخَرَ حُزِنًا، ولِهِذَا يُقِالُ إِنَّامُ ذُولٌ}... ثِمَ قَـالَ -أَي الشَّـيْخُ اِبنُ عِـثَيمين-: {وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا}، أَيْ يَعلَمَه مَوجودًا، أَمَّا العِلمُ السَّابِقُ فَإِنَّه يَعلَمُهُ السَّابِقُ فَإِنَّه يَعلَمُه أَنَّه سَيُوجَدُ، وهناك فرقُ بَيْنَ عِلْمِه الشَّيءِ مَوجودًا حـالَ وُجودِه وبَيْنَ عِلْمِه الشَّيءِ بِأَنَّه سَيُوجَدُ، [فَإِنَّ] عِلْمَ اللهِ وُجودِه وبَيْنَ عِلْمِه الشَّيءِ بِأَنَّه سَيُوجَدُ، [فَإِنَّ عِلْمَ اللهِ السَّيءِ بِأَنَّه سَيُوجَدُ، [فَإِنَّ المُؤمِنَ لِم يَكُنْ السَّابِقِ لا يَتَرَتَّبُ عليه الجَزاءُ، وذلك لِأَنَّ المُؤمِنَ لِم يَكُنْ مَوجودًا بَعْدُ حَتى يُجازَى أُو لا يُجَازَى، إِنَّ اللهَ تَعَالَى قـد عَلَمَ الذِينِ آمَنوا مِن قَبْلُ، فَإِنَّه سُبحانَه وتَعالَى كَتَبَ في اللَّوحِ المَحفوظِ مَقادِيرَ كُلِّ شَيءٍ إلى يَومِ القِيَامةِ، وقد عَلِمَ المُـؤْمِنَ مِن غَبِيرِه مِن قَبْلُ، ثِم قَالِ -أي الشِيخُ اِبِنُ عـثِيمِين-; وقَولَـهَ {وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُـواً} كَيْـفَ ذلكِ؟ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ يَرضَى بِهـذه المُداوَلـةِ (بِمُداوَلـةِ اللـهِ الأَيَّامَ بَيْنَ الناسِ)، يَرضَى بِها رِضًا تامًّا، إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ وإِنْ أَصَابِنَهُ سِرَّاءُ شَكِرَ، ويَعْلَمُ أَنَّ ذَلَكٍ بِتَقَـدِيرِ اللّهِ فَيَرضَى ويُسَلِّمَ، غَيرُ المُؤْمِنِ بِالعَكْسِ، إِنْ أَصِيبَ بِسَـرَّاءَ أَشِـرَ [أَيْ فَـرِحَ ونَشِـطِ] وِبَطِـرَ [أَيْ تَكَبَّرَ وطَغَى]، وإِنْ أَصِيبَ بِضَّرَّاءَ ضَجِرَ وتَسَخَّطَ، يَقُولُ الْلهُ سُـبَحَانَه وتَعَـالُي اَصِيبَ بِعَرَاءً صَابِرَ وَصَدَّالًا عَلَى حَرْفٍ } أَيْ على طَـرَفٍ، {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ } أَيْ على طَـرَفٍ، {فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ اطْمَأَنَّ بِهِ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَـةٌ } والفِتنـةُ هنا المُرادُ بِها ضِدُّ الخَيرِ، {وَإِنَّ أَصَابَتْهُ فِتْنَـةٌ انقَلَبَ عَلَى

وَجْهِهِ خَسِرَ الـدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ} وكَمْ مِن إنسانٍ إِرِتَـدٍّ لِأَنَّه وَجِهِدِ حَدِيدَ اللَّهِ اللَّهِ، إِذَنَّ {وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ أُصِيبَةٍ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، إِذَنَّ {وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا} كَيْفَ كَانِ هذا العِلمُ؟ نَقُولُ ٍ، لِأَنَّ المُـؤْمِنَ يَرضَيِ بِمُداوَلةِ اللهِ الأَيَّامَ بَيْنَ العِبادِ، إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَـبَرَ، أو سَـرَ، أو سَـرَاءُ شَـكَرَ، [وأمَّا] غَـيِرُ المُـؤْمِنِ بِـالعَكْسِ، لا يَرضَـى بِقَضاء اللهِ وقَدَرِه، يَقُولُ {لَوْ أَطَاعُونَـا مَا قُتِلُـوا}، {لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَّا مَاَّتُوا وَمَـا قُتِلُـوا}، ومَّا أَشْبَهَ ذَلَـكْ... ثم قــَالِّ -أِي الشــيخُ اِبنُ عــثيمين ۖ: قــَالَ [تَعــالَي] {وَيَتَّخِــذَ مِنكُمْ شُـهَدَاءَ}، فَهـؤلاء الشَّـهَداءُ اِتَّخَـذَهُمُ اللَـهُ واصطَفاهم، ولَوْلَا مِثلُ هذه الهَزِيمةِ لم يَكُونوا شُـهَداءَ، وَكُمْ مِن شَهِيدٍ اِتَّخَذَهُمُ [اللهُ] في غَـزوةٍ أُحُـدٍ؟، سَبعونَ وَكَمْ مِن شَهِيدٍ اِتَّخَذَهُمُ [اللهُ] في غَـزوةٍ أُحُـدٍ؟، سَبعون رَجُلَا، لَبُوْلَا مَيَكُنْ هَبِاكَ شُبِهَدِآأُةً... ثمَّ قِبالَ -أَيُّ الشيخُ ابنُ عــثيمين-: قَولُـه [تَعـالَى] {وَاللَّهُ لَا يُحِتُّ الشِيخُ ابنُ عــثيمين-: قَولُـه [تَعـالَى] {وَاللَّهُ لَا يُحِتُّ الطَّالِمِينَ}، فالظالِمُ، إنْ كانَ ظُلْمُه ظُلْمَ كُفرِ فَلا حَـظُّ لَـه في مَحَبَّة اللّهِ، وإنْ كانَ ظُلْمُـه دُونِ ذلـكُ فَلَـه مِن مَحَبَّةِ اللهِ بِقَدْرِيماً معه مِنَ العَدلِ، ومِن كَراهةِ اللهِ بِقَدْرِ ما مِعه مِنَ الْطَلْمِ... ثم قـالَ -أي الشِيخُ ابنُ عـثيمين-: قُولُه {لَا يُحِبُّ الظُّالِمِينَ} قِد يَبِـدُو غِرِيبًا عَلِي القارِئِ مُنَّايِسَبَةً هَـذَهِ الجُمِلَةِ بِمَا قَبْلِهَا {وَيَتَّخِّـذَ مِنكُمْ شُهِدَاَءً، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} كَيْفَ هذا؟، فَيُقالُ، الجَوابُ مِن وَجْهَين؛ الوَجـهُ الْأَوَّلُ، أَنَّ الهُِـرادَ بِقَولِـه {وَالْلِّهُ لَا يُحِبُّ الْطُلَّالِمِينَۥٟ} َبَيَانُ أَنَّ الَّذِين بِّخَلَّفَ وَا عَن غَـرَوةٍ إِحُـدٍ -وهُمْ مِقَـدَاَرُ ثُلُثِ الجَيشِ- لَمْ يَكُنْ منهُم شَـهِيدُّ، لِأَنَّهم ً نَجَـواً بِأَنفُسِهِم، فَلِكُونِهم طَلَمـةً لم يَثَيِّخِـذِ اللّهُ منهم شُـهِداءً، فَيَكِـوَنُ ذَلَـكَ تَنَدِيـدًا بِالَـذِينِ تَخَلَّفَـوَا ورَجَعـوا مِن أَثنـاءِ الطَّرِيقِ، وَهُمْ عِبْدُاللَّهِ بْنُ أَبَيِّ [بْنِ سَلُولَ] وِمَن تَبِعَه مِنَ الطَّرِيقِ، وَهُمْ عِبْدُاللَّهِ بْنُ أَبَيِّ [بْنِ سَلُولَ] وِمَن تَبِعَه مِنَ المُناَ فِقِينَ، فَكَأِنَّهِ قالَ { إِتَّخَذَ مِنكُم أَيُّهَا الصَّفوةُ شُهَداًءَ، ولم يَتَّخِذْ مِن أُولَئكَ الْخِين نَكَصوا على أعقابِهم، لِأَنَّ هِؤلاء طَلَمٍةٌ واللِّهُ لا يُحِبُّهِم}؛ الوَجهُ الثانِي، أَنَّ الْخِين قُٰتِلُوا في أَحُدٍ قُتِلوا عَلَى أَيدِي المَّشرِكِين، وَالمُشـرِكون

هُمُ الظــالِمون كَمــا قــالَ تَعــالَى بِ{إِنَّ الشِّــرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ }، فَهَلِّ اِنتِصارُ الظالِمِينِ في أَخُدٍ واستِشهادُ مَنِ أُستُشهِدَ مِنَ المُسلِمِينِ في أُحُدٍ لِأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الطَّالِمِينِ ويَكْسرَه المُسؤِمِينِ؟، لا، إذَنْ {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الطَّالِمِينَ} لِئَلَّا يَظُنَّ طَانٌ أَنَّ إِنتِصارَ المُشرِكِينِ في تلكِ الغَزوةِ مِن مَحَبَّةِ اللَّهِ لَهِم، فَبَيَّنِ اللَّهُ عَسِرٌ وجَسلٌ أَنَّه لا يُحِبُّ الظَالِمِين... ِثُمَّ قَالَۥ۪ - أَي الشيخُ اِبنُ عَثيَميِن-: مِن فَوائـدِ هذهِ الْآيَةِ؛ (أ)بَيَانُ رَأَيْفةِ اللهِ سُبحانَه وتَعالَى بِرَسولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأَصحابِه بِهذه التَّسلِيَةِ العَظِيمةِ {إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحُ مِّثْلُهُ} } (ب)أَنَّ الله ِ سُبِحانَه وِتَعِالَى جَعِلَ هِذه إِلَـدُّنِيَا دُوِلًا تَتَقَلَّبُ، لِئَلَّا يَـركَنَ الإنسـانُ إليها، لِأنَّ الـدُّنيَا لَـوْ كـانَتْ دائمًـا راحـةً ونَعمةً رَكَنَ الإنسانُ إليها ونَسِيَ الآخِرةَ، ولَوْ كَانَتْ دائمًِا مِحنةً ويَقمةً لَكَانَتْ عَٰذاْبًا مُستَمِرًّا، ولَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَها دُوَلًا يُدالُ فيها الناسُ بَعضُهم على بَعض، وتَتَداولُ الأحداثُ على الإنسانِ ما بَيْنَ خَيْرٍ وِشَرٍّ؛ (بِ ۖ)[بَيَانُ اِ تَمَامِ سُلطِانِ اللهِ سُبحانَه وتَعالَى في ِّخَلَقِه، وأنَّ له التَّدبيرَ الْمُطلَـقَ؛ (ث)أنَّ اللهَ سُبحانَه وتَعَالَى قِد يَمْتَحِنُ العَبدَّ لِيَعلَمَ إيمانَه مِن عَدَمِه، بِماذا يَمتَحِنُه؟، بِأنواع مِنَ الامتِحاناتِ، تارةً بِالْمَصائِبِ وَتارةً بِالْمَعائبِ، فَهَنَّا [أَيْ في الآيَةٍ] اِبتِلاَءُ بُمـاذا؟ بأَلمَصـاً بُبُ، وإذا يَشَـرَ اللـهُ لِلإِنسَـانِ أَسـباِبَ الْمَعصِيَةِ ۚ فَهذا إِبتِلاَٰءٌ بِتَيْسِيرِ المَعائبِ، مَثْلَ قَولِّـه تَعـالَى إِلَّمَ عَالَى إِلَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ إِلَيْ مِلْ اللّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ إِلَيْ مِلْ اللّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ}، في هذه الآيَةِ حَرَّمَ الله السَّيدَ على المُؤْمِنِين وَهُمْ حُرُمٌ، في في الله الله السَّيدَ على المُؤْمِنِين وَهُمْ حُرُمٌ، في في النَّهُ مِن يَعنِي يُمسِكُ الإنسانُ الصَّيدَ بِيَدِه وبِرُمجِه [وَذلَكَ لِقُربِ الصَّيدِ مِنْهُ] مِا يَجِتاجُ إِلَى سَهْمَ {لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِـَالْغَيْبِ}؛ (ج)أَنَّ عِلْمَ اللَّهِ سُبْحَأْنَهُ وِتَعِالَى بِإلاَّشِياءِ على قِسَمَين، عِلْمٌ بأَنَّهَا سَتُوجَدُ وهذا أُزَّلِيٌّ، وَعِلْمٌ بِأَنَّهَا وُجِدَتْ وهـذا يَكـونُ

عنبدٍ الوُجبودِ، ولِهنذا قيالَ {وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا}؛ (حِ)أَنَّ اللَّهَ تِعَالَيَ قَدٍ يُقَدِّرُ المَكَـرُوةُ لِحِكَم بِأَلِغَةٍ كَثِيرَةٍ، لِقُولِه {لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَبَِتَّخِذَ مِنكُمٌّ شُهَدٍّاءَ}؛ ( َجَ ) ِ إِبَيَانُ] فَضِيلةِ الشَّـهادَةِ، [فَ]قِولُـه {وَيِتَّخِـٰذَ مِنكُمْ} كَأَنَّه سُبحانَه اَصلَفَى هؤلاء الشُّهَداءَ واتَّخَذَهُم لِنَفسِه؛ (د)إثباتُ المَحَبَّةِ لِلَّهِ، أَنَّ اللهَ يُحِبُّ، وَجْهُ ذلك أَنَّ نَفْيَها عنِ الطَالِمِينِ يَدُلُّ على ثُبِوتِها لِضِدِّهم، لِأَنَّها لَـوِ إِنتَفَتْ عنّ هــؤلاء وّهــؤلاء لم يَكُنْ في يُنفيهـا عنِ الظَـالِمِينِ فائسدة؛ (ذ)التَّحسدِيرُ مِنَ الظَّلْمِ، لِقَولِسه {لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ}، [وَ]الحُكْمُ إذا عُلَقَ بِوَصفٍ فَإِنَّه يَزدادُ بِزِيادَتِه ويَضَّعُفَ بِضَعفِه، فإذا ويقدوى بِقُوَّتِه، ويَنقُصُ بِنقصِه ويَضْعُفَ بِضَعفِه، فإذا كَانَ الإنسانُ كانَ التِفاءُ المَحَبَّةِ مِن أَجُلِ الظَّلْمِ، فَكُلَّما كانَ الإنسانُ اطلم كان أبعد عن مَحَبَّةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، انتهى باختصار، قُلْتُ: ويَنبَغِي في مَحَبَّةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، انتهى باختصار، قُلْتُ: ويَنبَغِي في هذا المَقامِ ألَّا نَنْسَى قَولَه تَعالَى {إِنَّا وَلَّتُ: ويَنبَغِي في هذا المَقامِ ألَّا نَنْسَى قَولَه تَعالَى {إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، نِّعْمَ الْعَبْدُ، إِنَّهُ أَوَّابٌ}، وقولَه تَعالَى {يَا أُنِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، إِنَّ اللَّهَ مَعَ اللَّهَ مَعَ اللهِ الصَّابِرِينَ، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْ وَاتُ، إِنَّا اللَّهِ أَمْ وَاتُ، وَالْعَلَامِ اللَّهِ أَمْ وَاتُ اللهِ أَمْ وَاتُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهِ أَمْ وَاتُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا بَلْ أَخْيَاءُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْـوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالنَّمَـرَاتِ، وَبَشَّـرِ الصَّـابِرِينِ، الَّذِينِ إِذَا أَصَـابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَـالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَأَجِعُ وِنَ، أُولِّئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَـَةٌ، وَأُولَٰئِكً ۚ هُمُ الْمُهْتَـٰدُونَ}، وَقُولَـه تَعـالَى {وَجَعَلْنَـا مِنْهُمْ 

قَالَ يَا أَبَتِ افْعَـلْ مَـا يُنَـؤْمَرُ، سَـتَجِدُنِي إِن شَـاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرينَ }، وقَولَه تِعالَى ۚ {قَالِلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْـتَعِينُوا بِاللَّهِ ۗ وَاصْبِبِرُواۥ إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَـاً مَن يَشَـاءُ مِنْ بِاللهِ واصبِروا، إِن الأَرْضُ بِلهِ بَورِنهِ اللهِ الْمُتَّقِينَ }، وقُولُه تَعالَى {فَاصْبِرْ كَمَا صَبِرَ أُولُو الْعَرْمِ مِنَ الرُّسُلِ}، وقُولُه تَعالَى {وَلَقَدْ صَبِرَ أُولُو الْغَرْمِ مِنَ الرُّسُلِ}، وقُولُه تَعالَى حَلَّهُ مَا كُذَّبُوا وَأُودُوا كُذَّبُوا وَأُودُوا خَتَى أَنَاهُمْ نَصْرُنَا}، وقُولَه تَعالَى {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا خَتَى أَنَاهُمْ نَصْرُنَا}، وقُولَه تَعالَى {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّنَهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الشَّالِحَاتِ لَنُبَوِّنَهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا النَّالَةِ اللَّهُ الْمَالِدَ اللَّهُ الْمَالِكَ أَنْ الْمَالُولُولُولُهُ مَنْ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ يَوِيهَا، نِغْمَ أَجْـرُ الْعَـامِلِينَ، ۖ الَّذِينِ ۖ صَـبَرُ ۗ وا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ}، وقُولَه تَعالَى {وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ}، وقُولَه تَعالَى أَوْمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْبَتِوَكَّلُولَ}، وقُولَه تَعالَى {قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، فَصَبْرُ حَمِيلٌ، عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ}، وقوله تعالَى {فَاصْـبِرْ إِنَّ وَعْـدَ اللّهِ حَـقٌ، وَلَا يَسْـتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ}، وقوله تعالَى {وَلَنجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْـرَهُم بِّأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}، وقَولَه تَعالَى {إِنَّا نَخِافُ مِن رَّبِّنِا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرُّ ذَلِكَ الْيَــوْم وَلُقَّاهُمْ نَضْــرَةً وَسُــرُورًا، وَجَــزَاهُم بِمَــا صَــبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيــرًا}، وقولَـه تَعـالَى {أُولَئِكَ يُجْــزَوْنَ الْغُرْفَـةَ [أي الجَنَّةَ] بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقِّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَـلَامًا}، وقولَـه يِّعالَى ۚ { وَقَـالَ الَّذِينَ أُوتُـوا الْيِعِلْمَ وَيْبَلَكُمْ تَـوَابُ اللَّهِ خَيْـِرٌ يعابى رودان الدين اولوا العلم وبلام تواب الله حير لمن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ}، وقولَه تعالى {وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، أُولَئِكَ الْمُتَّقُدونَ}، وقولَه أُولَئِكَ الْمُتَّقُدونَ}، وقولَه تعالى {ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ تَعالَى {ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَوَلَه وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، أُولَئِكَ أُصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ}، وقولَه وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ}، وقولَه تَعالَى {وَكَايِّنَ مِّنَ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، وَاللّهُ يُحَانُ اللّهِ وَمَا صَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، وَاللّهُ يُحَانُ اللّهِ وَمَا صَعْفُوا وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهُ وَا وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَا الْمُلْعَالُهُ وَا وَمِا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ }، وَقَولَـه تَعـالِّي {لَتُبْلَـوُنَّ فِي

أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْــرَكُوا أَذِّي كَثِــيرًا، وَإِنِ تَصْــبِرُوا وَتَتَّقُـوا فَا فَا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَلَرْمِ الْأُمُـورِ }، وقَولَـه تَعلَالًى ﴿ فَاصْبِرْ، إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾، وقِولَـه تِعِـالَى {يَـا أَيُّهَـا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}، وِقَولَهِ تِعالَى إِلْولَئِكِ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتِيْنِ بمَا صَّبَرُواۗ}، وقوله تعالَى ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأُجْرٌ كَبِيرٌ} ۗ وقَولَـه يَعـَالَى الساب والم معيره واجر دبير الوقولة تعالى {وَالْعَصْـرِ، إِنَّ الإِنسَـانَ لَفِي خُسْـرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُـوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَبَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ}، وقوله تعالى {وَلَنَبْلُـوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِـدِينَ مِنكُمْ والصَّابِرِينَ}، وقوله تعالى {رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ فَاغْبُدْهُ ۖ وَاصَّطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ }، وقَولَه َّتَعَالَى {وَاصَّبِرْ عَلَى مَا يَقُولُـونَ}، وقَولَـه تَعـالِكِي ۚ {وَمَـا تَنقِمُ مِنَّا ۖ إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينٍ}، وِقَولِه تعالَى {أَمْ حَسِبْتُمْ أِن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا ۚ يَغْلُم ۗ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَــدُوا ۚ مِنكُمْ ۚ وَيَغْلَمُ ۖ السَّـابِرِينَ }، وَقُولُه تَعالَكِ { وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، كُلُّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَخَّمَتِنَا، إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ}، وقولَه تَعالَى {وَالْمُبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكٍ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا}، وقولَه تَعِالُى {وَلِرَبِّكَ ۖ فَاضَّبِرْ} ۗ، وَقُولَـه تَعِالَى ۚ {ْوَاصْبِرُوا، إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ}، وقوله تعالى {أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الله مَعَ الصَّابِرِينَ}، وقوله تعالى {أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَـاَّتِكُم مَّتَـلُ الَّذِينَ خَلَـوْا مِن قَبْلِكُم، مَّسَّنْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّـرَّاءُ وَزُلْزِلُـوا حَتَّى يَقُـولَ الرَّسُـولُ وَالَّذِينَ الْبَأْسَاءُ وَالشَّـرَاءُ وَزُلْزِلُـوا حَتَّى يَقُـولَ الرَّسُـولُ وَالَّذِينَ آمَنُـوا مَعَـهُ مَتَى نَصْـرُ اللهِ، أَلَا إِنَّ نَصْـرَ اللهِ قَـرِيبٌ}، وقولَـه تعالَى {يَا بَنِيَّ اذْهَبُـوا فَتَحَسَّسُـوا مِن يُوسُـفَ وَأَخِبِهِ وَلَا تَيْأُسُواْ مِن رَّوْحِ اللَّهِ، إِنَّهُ لَا يَبْأُسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَإِفِرُونَ}، وقولَه تِعالَى {أَحَسِبَ النَّاسُ إِنَّ يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ}، وقُولَه صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {يُؤْنَى بِأَنْعَمِ أَهْـلِ الـدُّنْيَا مِنْ أَهْـلِ النَّارِ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً إِأَيْ يُغْمَسُ فِي النَّارِ غَمْسَةً]، ثُمَّ يُقَالُ ﴿ يَا ابْنَ إِدَمَّ بِ هَلِ رَأَيْتَ خَيْرًا قِـطَّ؟ هَـلُّ مَ لَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَـطٌ؟)، فَيَقُـولُ (لَا وَالِلَّهِ يَـا ۚ يَرِّبِّ)، وَيُـؤْتَى مِر بِعِدَ بَعِيمَ فَعَدَّا اللَّهِ الْكُنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْلِبَغُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْلِبَغُ مَا الْجَنَّةِ فَيُصْلِبَغُ مَا الْجَنَّةِ فَيُصَّلِبَغُ مَا الْبَنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُوْسًا فَصَالًا عَلَى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ (يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُوْسًا فَطَّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطْ؟، فَيَقُولُ (لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ، مَا قَطَّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطْ؟، فَيَقُولُ (لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ، مَا مَرَّ بِي بُوْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطْ)}، وقوله صَلَّى مَرَّ بِي بُوسٌ قِطَّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطْ)}، وقوله صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنَّ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ رِيدَ فِي بَلَائِه، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَةٌ خُفِّفَ عَنْهُ، وَلَا يَـزَالُ الْبَلَاءُ بِـالْمُؤْمِنِ جَتَّى يَمْشِيَ رَقَةٌ خُفِّفَ عَنْهُ، وَلَا يَـزَالُ الْبَلَاءُ بِـالْمُؤْمِنِ جَتَّى يَمْشِيَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ }، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَـهُ فِي الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ فِيهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ فَيُحْعَلُ نِصْفَيْنِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ}، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّى النَّارُ عَنْ الجَنَّةُ بِالمِكَارِهِ، وحُقَّتِ النَّارُ بالشّــهواتِ}]. انتهى]، ِ وَهُمْ في ۣآخِــرِ النِّرِّمَــاَنِ الغُرَبَــاءُ المِذكورون فِي هذه الأحاديثِ ﴿الَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ} ۗ وَ{الَّذِيْنِ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَـدَ النَّاسُ مِنَ إِلسُّـنَّةِ} وَ{الَّذِينَ يَغِــــُرُّونَ بِـــَدِينِهِمْ مِنَ الْفِتَنِ} وَ{النُّزَّاعُ مِنَ القَبَائِلِ} لأَنَّهِم قَلُوا َفلا يُوجَـدُ في كَـلِّ قبيلـةٍ منهم إلَّا الواحِدٍ والاثْنَان، وقد لا يُوجَدُ [أَيْ في بعض القبائلِ] منبِّهم أَحَـدُ، كَمـا كـَانَ الـداّخِلون إلَّى الْإسـلاُّم في أَوَّلِ الأَمْر كَذَلَكَ [قَالَ الشَيْخُ عِبِدُالْرَحَمَنَ العَقَبِي في (طَائفَةُ الْعُرَباءِ الْمَعْبُـوطِين): والنُّرُّاعُ ِجَمِعُ نَـازِعٍ أَو نَزِيَـعٍ، وهـو الذي نَزَع عن أَهلِه وعَشِيرَيِّه أَيْ بَعُدَ وغَاَّبَ؛ وَهَـَّـلُّ يَكـونُ نارِعًا مَن لَم يَرِحَـلُ عَن أَهلِـه وعَشِـيرَتِه وَبَقِيَ فيهَم ولَكِنَّه كالغَرِيبِ الْـذي جـاوَرِ عَشِـيرةً غـبِرَ عَشِـيرَتِهِ فهـو كَالغَربِبِ المُّحَاوِرِ، وذلك لِأَنَّه صَالِحٌ بَيْنَ أَقَارِبَ سَـيِّئِينَ؟، أرجُو ۚ أَنَّ يَكُونَ ذَّلَّكَ... ثمَ قـالَ -أَيِ الشيخُ ۗ الْعقبي: ولا

شَـكُّ أَنَّ هِـذا النَّوعَ [يَعنِي الـذي بَعُـدَ وغـابَ] مِنَ النَّزَّاعِ خَيرٌ مِنَ النَّوعِ الثاَّنِي الذي بَقِيَ بَيْنَ أَهلِه وعَشٍيرَتِه وهوِ كَالغَريبِ بَيْنَهَم. انتهى باختصـار]... ثم قـالَ -أي الشـيخُ العيدُ-: قَالَ الإَمامُ الأوزاعيُّ في قولِه صلى اللَّهِ علِيـه وسلم (بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ) {أُمَا إِنَّهِ ما يَذهبُ إِلاسلامُ، ولِكِنْ يَذْهَبُ أَهلُ السنَّة حـتى مـا يَّبْقَى فَي الْبَلَـدِ مِنهُم إِلَّا رَجَـلُ وَاحَـدُ}، ولهـذا المعنَى يُوجِـدُ في كلامِ السِّلِيَّةِ وَوَسْـفُها يُوجِـدُ في كلامِ السِّلِيِّةِ وَوَسْـفُها بِالْغُرْبِةِ وَوَصْفُ أَهْلِهِا بِالقِلَّةِ، فَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ [وُكِمَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ [وُلِدَ عامَ 21هـ، وتُوُفِّيَ عامَ 110هـ] رَحِمَه اللهُ يقولُ لِأَصِحابِه {يَا أَهْلَ السَّنَّةِ، تَرَفَّقُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ، فَإِنَّكُمْ أَقَـلُّ النَّاسَ}، وقـالَ يُـونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ [وُلِـدَ عِامَ 64هـ، وَتُوُفِّيَ عِامِّ 139هـ] رَحِمَه اللهُ ﴿لَيْسَ شَـٰيْءٌ أَغْـٰرَبِ مِنَ الَسُّنَّةِ، وَأُغْرَبُ مِنْهَا مَنْ يَعْرِفُهَا} وقـالَ سُـفْيَانُ النَّإْوْرِيُّ [وُلِدَ عَامَ 97هـ، وَتُوفِّيَ عَامِّ 161هـ] {اسْتَوْصُـوا بِأَهْـلِ السُّنَّةِ خِيْرًا، فَإِنَّهُمْ ِغُرَبَاءُ}، ومُرَادُ هـؤِلاء الأنمَّةِ بالسُّـنَّةِ طِريقـةُ النـبيِّ صـلَّى اللـه علِيـه وسـلَّم الـتي كـان هـو وأصحابُه عليها... ثم ذَكَــرَ -أي الشــيخُ العيــدُ- صــفاتِ الْغُرَباءِ الذِينِ أَثْنَى عليهم رَسـوِّلُ اللـه صـلي اللـه عليـه وعلَّى آله وسلم، فقالً: ومِن صِفاتِهم الإنكارُ على مَن يُخالِفُ منهجَ السّلفِ ويَمِيـُلُ إلى الأهـُواءِ، اسـتجابةً للـهُ وللرسولِ صلي الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالَى ۚ {لَٰعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ، دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ، كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ}، وقال الحبيبُ المُصطفَى والنبيُّ المُجْتَبَى صلواتُ ربِّي وسلامُه عليه إمَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعَيِّرُهُ...} الحَدِيثَ، [وَ]قالَ إبنُ القيم [في (إعلام المــوقعين)] {وَقَــدْ كَــانَ السَّــلَفُ الطّيِّبُ يَشْيِّتَدُّ نَكِيرُهُمْ وَغَضِبُهُمْ عَلَيْ مَنْ عَإِرَضَ حَدِيثٍ َرَسُولِ اللَّهِ صَـٰلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـٰلَمَ بِـرَأْيٍ أَوْ قِيَـاسٍ أَوِ

اِسْتِحْسَـانِ أَوْ قَــوْلِ أَحَــدٍ مِنَ النَّاسِ كَائِنًـا مَنْ كَـانِ، وَيَهْجُـرُونَ ۗ فَاعِـلِ ذَلِكَ، وَلَا يُسَـوِّغُونَ ۚ غَيْـرَ الانْقِيَـادِ لَـهُ وَالْتُسْلِيْمَ وَالْتِلَقِّيَ بِالسَّلِهِ وَالطَّاعِيةِ [َ، وَلَا يَخْطِ إِل والمستبيم والمنعي بالمستبع والماحية أو يتحسر بِقُلُـوبِهِمُ التَّوَقُّفُ فِي قَبُولِـهِ حَتَّى يَشْـهَدَ لَـهُ عَمَـلُ أَوْ قِيَـاسُ أَوْ يُوَافِـقَ قَـوْلَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ]}؛ ومِن صِـفاتِهم الحرْصُ على التَّمَيَّزِ والحَـذَرُ مِن التَّمَيَّعِ، فَهُمْ مع قِلَّتِهم يُظْهِـرون السُّـنَّةَ ويُنْكِـرون الأهـواءَ المُضِـلَّةَ وإنْ كَثُـرَ ٱلمُخَالِفُون، وَهُمْ مَـع مَـاً يُلاقُونِهِ مِن عِظَمِ الغُرْبـةِ لا يَفْزَعُونٍ إِلَى تَمْيِيعِ منهج السلفِ أَبَـدًا أَو إِلغِـأَءِ الفُــرُوق بين السُّـنَّيُّ السِّلْطِيِّ وَصاحبِ الهَـوَى اَلْخَلَفِيِّ بـدَغْوَى َ {كُلَّانَا عَلَى خَيْرٍ}! أُو َ {نَفَعَ اللّهُ بَهُمَ}! أُو أَنْ يَقُولُوا {كُلَّنَا مُشْلِمُونَ} إلى آخِرٍ عِباراتِ التَّمْيِنِ وَخُلُولِ الْوَسَطِ والتَضْيِيعِ، بَـٰلِ السَّنَّيُّ السَّـلَفيُّ وهُـو في زَمَنِ الغُرْبةِ يَصْدَعُ بالحقِّ ويَرُدُّ على المُخالِفِ وإنْ أصبحَ غَرِيبًا وَحِيدًا ؛ [وَ]فِيما حَـرَى لَلإمام أحمـدَ زِمَنَ الْمِحْنَـةِ عِظَّـةٌ وعِبْـرَةُ فإنَّه سُـجِنَ وجُـرِّدَ وأُوذِيَ أَعْظَمَ الإيـداءِ وبَقِيَ وَجِيدًا في تلك الِمِحْنَةِ غريبًا، ولكنَّه واللهِ ما لَانَ ولا مَالَ إِلَّى المُخالِفِينِ أَبَدًا، بَلْ رَدَّ عليهم وبَـدَّعَهم حـتى نَصٍـرَه أَللِهُ وأُعَرَّهُۥ وَالْإِمامُ الْمُجَدِّدُ محمَّدٍ بَنُ عَبَـدَالوِهابِ أُوذِيَ وأُخْرِجَ وعَادَاهُ مَن عَادَاهُ فَلَمْ يَلِنْ أَبَدًا، ولو تَمَيَّعَ وتَنــاَزَلَ لَّضَـاْغَتْ دَعْوَتُـه السـلفيَّةُ، انتهى باختصـار، وجِـاءَ في (المنتقى مِنِ فِتاوى الشيخ صالح الفوزان) أَنَّ إِلشيخَ َّ سُئلَ {لَقَدَ تَفَشَّى بَينِ الشَّبَابِ وَرَغُ كَاذِبُ، وَهُو أَنَّهُم إِذَا سَمِعوا إِلناصِحِين<sub>ِ مِ</sub>ن طَلَبةِ العِلمِ أو العلماءِ يُحَذَّرون مِنَ البدع وأهلِها ويَذكُرون حقيقةً مأ هُمْ عليه، وقد يُورِدون أسماءَ بعضِهم -ولو كان مَيِّتًا- ِلِافتِتانِ النـاسِ بـه، وذلـك دِفٍاعًا عن هَـِذَا الـَّذَّينِ، وكَشـفًا لِلمُندَسِّين بَيِن مِـُـفُوفِ الأمَّةِ لِبَتُّ الفُرقِءِ وأَلنِّزاًعِ فيها، فَيَـدَّعونَ [أَيْ أَصحابُ الـوَرَعَ الكـادِبِ ۗ] أَنَّ ذَلـِكَ مِنَ الْغِيبـةِ المُحَرَّمـةِ، فَمـا هـو تَولُّكُم فَى هَٰذَه الْمَسألةِ؟}، فأجَابَ الشيخُ: الَقاعدةُ في

هـِذا [هي] التَّنبِيـهُ على الخَطِّـأِ والاِنحِـرافِ وتَشِخِيصُـه لِلنَّاس، وَإِذا اِقتَضَى الأمرُ أَنْ يُصَرَّحَ بِالسَّم الأشخاص حـتى َلا يُغْتَـرَّ بهم، وخُصوصًـا الأشـخاصَ الـذَين عنـدهمَ إِنجِرافٌ في الْفِكرَ أُو اِنجِـرافٌ في السَّـير والمَّنهَج وَهُمْ مَشَهُورِونَ عَنـدَ الْنَـاسِ وَيُحَسِنِونَ بِهِمِ الْظُلَّنَّ، فَلَا بَـأْسَ أَنْ يُـذِكِروا بِأسـمائهِم وأَنْ يُحِـذَّرِ منهم؛ والعُلَمـاءُ بِحَثـوا في عِلْمِ الجَـرْحِ والتَّعـدِيلِ، فَـذَكَرِوا الـرُّوَاةَ ومـا يُقـالُ فٍيهِم مِنَ القَـبِوَادِحِ، لا مِنَ أَجْـلِ أَشِحَاصِـهَم، وَإِنَّمِـا مِن أُجْلِ نَصِيحةِ الأُمَّةِ أَنْ تَتَلَقَّى عنهَم أَشْيَاءً فيها تَجَنَّ على الدِّيَن أُو كَذِبٌ عِلَى رسولِ اللهِ صلى الله عُليه وسلم؛ فالقِاعِدةُ أَنْ يُنَبَّهَ على الخَطِأِ، ولا يُذكَرُ صاحِبُه إِذَا كِـانَ يَتَـرَتَّبُ على ۚ ذِكْـرِه مَضَـرَّةُ أُو ليس لِـذِكْرِه فائـدةُ، أمَّا إذا اِقتَضَى الأمرُ أَنْ َيُصَرَّحَ بِاسمِه لِتَحذِيرِ النَاسِ منه فهـذا مِنَ النَّصِيحةِ للـهِ وكِتَابِـه ورَسـولِه َ ولِأنمَّةِ المُسـلِمِين وَعَـامَّتِهَم، خُصٍوصًا إِذَا كَـانٍ لَـهَ نِشَـاطٌ بِينِ النياسِ ويُحسِنون الظِّنَّ بِه ويَقْتَنونٍ أِشْـرِطَتَهٍ وكُتُبَـه، لَا بُـدَّ مِنَّ بَيَانٍ وتَحـذِيرِ النـِاسِ منـه لِأنَّ فيَ السُّـكَوتِ ضَـرَرًا علَى الْنِــَّايِسَ، فَلَاِّ بُــدَّ مِنَ كَشــفِه، لا مِن أَجْــلِ التَّجــرِيحِ أو التَّشَفِّي، وإنَّما مِنَ أَجْـلِ النَّصِـيحةِ لَلْـهِ وكِتَّابِـه ورَسِّولِهَ ولِأَنهَّةِ ٱلمُسَـلِمِينَ وعَـاَهَّتِهمَ، انتَهى بَاخَتَصَـار، وقـالَ الَشيخُ عبدُالرحيم السَلمي (عضو هيئة التـدريس بقسـِم العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى) في مُحاضَِرةٍ بِعُنْوان (المذاهب الفُكرية والأدبِيةُ المعاصرة): عن أبِي إسماعِيلِ الهَـرَوِيِّ [ت481هـ] أنَّهُ قَالَ {عُرِضْتُ عَلَى السَّـيْفِ [أَيْ هُـدِّدَ بِالقَتـلِ بِالسَّـيفِ] قَالَ {عُرِضْتُ عَلَى السَّـيْفِ [أَيْ هُـدِّدَ بِالقَتـلِ بِالسَّـيفِ] خَمْسَ مَـرَّاتٍ، لَا يُقَـالُ لِي (ارْجِـعْ عَنْ مَـذْهَبِكُ)، وإنَّمـا يُقَالُ لِي (اسْكُتْ عَمَّنْ خَالَفَـكَ)، فِـأَقُولُ (لَا أَسْكُتُ)}، يُقَالُ لِي (اسْكُتْ عَمَّنْ خَالَفَـكَ)، فِـأَقُولُ (لَا أَسْكُتُ عَمَّنْ خَالَفَـكَ)، وَاتَّمـا لِماذاً؟، لِأَنَّ تَوضِيحَ الحَقِّ لِلنَّاسِ وكَشفِ بَاطِلِ المُبطِلِينَ ضَـرِورٍيٌّ مِنَ الضَّـروراتِ الشَّـرعِيَّةِ الأساسِـيَّةِ، انتهى، وقالَ ٱلشِّيخُ عبدُالسِّلَامُ بنُ بِرجِسٌ (الأستَاذُ ٱلمساعد

في المعهد العالي للقضاء بالرياض) في (الـرَّدُّ العلميُّ علِي مُنْكِـَـرِي التصــنيفَ): فمَن كــانَ مِن أهِــلِ ِالسُّــنَّةِ فَلْيَحمِـدِ اللَّـهَ تعـالِي على هـذا الفَضـل، وَلْيَسـَأَلِ اللَّـهَ سبحانه وتعالى الثَّبَاتَ عليه، وأُمَّا مِن كَان مِن غيرِ أهلِها فَيَا لِخَيبَتِه مِا أَعْظَمَ مُصِيبَتَه وما أُشَدَّ خَسارَتَه، فَلْيَعُـدْ إلى رَبِّه جَلَّ وِعَلَا وَلْيُراجِعْ دِينَه؛ ومِن فَضْلِ اللهِ سبحانه وٍتعالى علينا أنه جلّ وعَلاً لم ِيُخْلِي زُمَنًا مِنَ الأزمانِ مِن أُهَلِ السَّنةِ، بِهِمْ تَقُلُومُ خُجَّتُكُ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ، فَيُبَلَغُون شرعَ اَللَه سبحانه وتعالى كمـا جـاء بـُه رسـِولُ الله صلى الله عليه وسـلم، ويَـدْعُون إلى لِـُـزوم اَلسُّـنَّةِ وتَــرْكِ البِـدَعِ والأهــواءِ؛ وقــد كُنَّا نَعْهَــدُ أَهــلِ السُّــنَّةِ وَالجَمَاعِـةِ فَيَمـا نُقِـلَ إلينا مِن سِـيَرهم وأخبـارهم وَأَحُوالِهِم أُمَّةً واحدةً تَجْمَعُهم اللَّكَ نَاَّتُ دِيَـارُهم وَّتَبَاعَــدَّ أَقطــارُهم، يَحْنُــو بعضُــهم عَلَى بعضٍ ويُحِبُّ بعضُـهم بعضًا وإنْ لِم يَـرَه، حـتى قـالَ سُـفْيَانُ التَّوْرِيُّ [وُلِدَ عِامَ 97هـ، وتُوُفِّيَ عامَ 161هـ] رحمَـه اللـهُ تعـالَى {إِذَا بَلَغَـكَ عَنْ رَجُـلِ في الْمَشْـرِق صَـاحِبٍ سُـنَّةٍ وَآلِحَـرَ بِالْمَغْرِبِ، فَابْغَثُ إِلَيْهُمَا بِالسِّبَلَامِ وَالْدُعُ لَهُمَا، مَا أَقَلُّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَيمَاعَةِ}، ويَقولُ أيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ [وُلِـدَ عامَ 66هـ، وَتُوفِّي عَاْمَ 131هـ] رَحْمَه اللهُ تَعَالَى { إِنَّكِي أَخْبَـرُ الْمُ لَكُونِ اللهُ عَالَى [ إِنَّكِي أَخْبَـرُ الْمِلْــنَّةِ وَكَــانَّيِ أَفْقِــدُ بَعْضَ إِمْــوْتِ الرَّبِـلِ مِنْ أَهْلِ السُّــنَّةِ وَكَــانَّيِ أَفْقِــدُ بَعْضَ أَعْضَاَئِي}... ثمَ قالَ -أي اَلشيخُ برجس-: أمَّا اليومَ فِقــد كَثُرَ الْمُنتَسِبون إلى السُّنَّةِ، وكَثُرَ اللابسون لِلِبـاسِ أَهْـلِ السُّنَّةِ، حـبِي لم يَعُـدْ تَميِـيزُ أهـلِ السُّـنَّةِ الحَقِيقِيِّين مِن السَّبَةِ، حَـنَى ثَمَ يَحَدُ سَيِّبِيرٍ .حَـبِ دَـدِدِ غيرهم بالأمرِ السَّهْلِ الهَيِّنِ، وِلِخُطورةِ ذَلك الأَمْرِ -وهـوَ عيرهم بالأمرِ السَّهْلِ الهَيِّنِ، وِلِخُطورةِ ذَلك الأَمْرِ -وهـو تَلَبَّسُ كَثـيرٍ مِنَ النَـاسِ بِالنِّسِّـنَّةِ في هَـِذه الأرمـاَنِ وَهُمْ ليسوا مِن أَهْلِهَا- وشِدَّةِ تَفَشِّي هـذاِّ الأمـر، وخَـوْفِي أَنْ يَنْدَرِسَ [أَيْ يَنْمَحِيَ ] مذهبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالَّحِمَاعَـةِ، عَلَى أُيْدِيُّ أَنَـاسٌ يَتَسَِـمَّوْنَ بهـذا الاسْمِ وليبسِوا مِن مُسَـمَّاه عَلَى نَصِيبٍ، فإنَّنا في هذا المَجْلِسِ نَذْكُرُ بعضَ المسائلِ

وبعضَ الِقَضَايَا التي كَثُرَ طَرْحُها في هذا الزَّمَنِ وباسْـمِ أُهَلِ السُّنَّةِ ِوالجماعَةِ، وهذا الطَّرْخُ، الغالبُ الكثَيرُ [مِنْـهُ] لَيْسَ عَلَيْهِ أَتَارَةٌ مِنْ عِلْم، وليسِ هو مِن مـذهبِ السـلفِ الصالح رحمَهم اللهُ تِعالِي، وإنَّمَا هِـو اَفْتِئَاتُ عَلَى منهج السِلفِ الصَالَح وتَلْبِيسٌ وخِـَدَاعٌ؛ أقـَولُ، لَمَّا كـان هـذا الطَّرْحُ لِمِثْلِ هذه المِسَائِلِ بَاسْمِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ وهو بَعِيدٌ عَن هـذا المُسِـَمَّى وَجِّبَ التَّنبيـهُ مـا اسـتطاعَ الإنسانُ إلى ذلـك سـبيلًا، ونحن في هـذَهِ العُجَالَـةِ نَـذْكُرُ بعضَ هذه المسائلِ ونُدْلِي فَيهاً بِدَلْوَنا عَلَّ اللَّهَ سَـبحانه وتعلَّالَى أَنْ يَرْزُقَنَّا وإيَّاكُم ٱلْإِخلَاصَ، وتحقيق مُتابَعيةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتوفيق لمنهج السلفِ الصِالح رَضِيَ اللَّهُ عنهم؛ فمِن هذِه المسائلَ مســألَهُ التَّصــَنِيفِ... ثِم قــالَ -أي الشِــيخُ بــرجس-: التصنيفُ، هل هو حَـقُّ أمْ باطـلُّ؟ وَهَـلْ يَصِحُّ التَّصنيفُ بِالطِّنِّ أَم لَا يَصِحُّ؟؛ وجوابُ هـذه المَّسـأَلَة أَنْ يُقـالَ، ۚ إِنَّ التصنيفَ الذي هو نِسبَةُ الشِخِصِ الذي تَلَبَّسَ ببِدْعــةٍ إِلَى بِدْعَتِه، ونحو ذَلك كَنِسْبَةِ الكَذَّابِ ۖ إلى كَذِبه، وَهَكَذَا كُلُّ مَا يَتَعَلِقُ بمسائلِ الجَرْحِ والتَّعدِيلِ، نَقُولُ، إَنَّ ِهَذا التصنيفَ حقٌ وَدِينٌ يُدِانُ بِهِ، وَلَهِذَا أَجْمَـعَ أَهِـلُ السُّـنَّةِ على صِـحَّةِ نِسْبَةً مَنْ عُـرِفَ بِبِدَّعَـةٍ إلى بِذَّعَتِـه، فمَن عُـرِفَ بالقَـدَرِ قِيـلَ {هِـو قَـَدَرِيٌّ}، ومَن عُـَرِفَ ببِدعَـةِ الخَـوارج قِيـلًّ {خارجِيٌّ}، ومَنَ عُرفَ بِالْإِرجِاءِ قِيلَ {هو مُرْجِئٌ}، ومَن غُرِفَ بَالَّرَّفْضِ قِيلَ ﴿رافِضِ يُّ ﴾، وَمَن عُرِفَ بَالَّتَّمَشْعُرِ قِيلَ {أَشْعَرِيُّ}، وهكذا مُعْتَـزِلِيُّ وصُـوفِيُّ وَهَلُمَّ جَـرًّا، وأَصْلُ هذا أَنَّ النِبِيَّ صلى الله عليهِ وسلم أَخْبِرَ أَنَّ أُهَّتَبِه سَـنَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثَـةٍ وَسَـبْعِينَ فِرْقَـةً، وَاحِـِدَةٌ فِي الْجَنّةِ وَاثْنَتَـانَ وَسَـبْعُونَ فِي النَّارِ، فَفِيْـهِ دلالْـهُ على وُجـودِ الفِـرَقِ، ولَا يُتَصَـوَّرُ وُجَـودُ الَّفِـرَقِ إِلَّا بوُجـودِ مَنٍ يَّقِـومُ بمُعتَقَداتِها مِنَ النَّاسِ، وإَذا كـَانَ الأَمـرُ كَـذلَكَ فَكُـلُّ مَنْ دانَ بمُعتَقَدِ أَحَدِ هذه الفِرَقِ نُسِـبَ إليهـا لا مَحَالَـةَ، فـإنَّ

التصنيفَ حَـقٌ أَجِمَعَتْ عليـه الأُمَّةُ فلا يُنْكِـرُه عاقــلْ، فتصنيفُ الناسِ بحَقِ وبَصِيرةٍ حِراسةٌ لِدِينِ اللهِ سـبحانه وتعالى، وهو جُنْدِيُّ مِنَ جُنُودِ اللهِ سبحانَه وتعالى، يَنْفِي عَن دِينِ الْلَــٰهِ جــَـل وعلا تحريــفَ الغَــالِين وانْتِحــالُ المُبْطِلِين وتأويلَ الجِاهَلِين وِزَيْغَ المُبتَدِعِينَ، فَالْتَصَـنيفُ رَقَابَةٌ تَتَرَضَّدُ ومِبْطَارُ يَتَطَلَّعُ إِلَى كَالٌّ مُحْدِثٍ فيَرْجُمُهُ بِشِهَابِ ثاَقِبِ لا تَقُومُ لَهُ قائِمَةُ يَعْدَه، حِيث يَتَّضِحُ أَمْرُه ويَظْهَــُرُ عَــُـوَرُه {وَسَــيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُــوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنَقَلِبُونَ}، فالنَّصَنيفُ مِن مَعَاوٍلٍ أَهْلِ السُّبِنَّةِ والْجَماعـةِ يستبوي، - اللهِ جـل وعَلا لم تَفَّتُرْ وِلَن تَفْتُرَ فَي إخمـادِ بِـدَعُ أَهـلِ البِـدَعِ والأَهـواءِ وفي كَشْـفِ بِشُـبَههمْ وبَيَـانِ بِدَعِهم حـَتى َيُحْـَذَروا وحـتى تَعْـرِفَهم الأُمَّةُ فَتَكـُونُ ۗ يـدِّإَ وَإِحـدةً على ضِـرْبِهَمَ وَنَبْـذِهم وَالقَّضَـاءِ عليهم؛ الشَّــقُّ النَّانِي مِنَ السُّــوَّالِ، وهــو هَـلْ يُصَـنَّفُ بـالظُّنِّ؛ فإنَّنا نَقُولُ، ماذا يُرادُ بِالنَّصِيفِ بِالظُّنِّ؛ [ف]إنْ كانَ [المُرادُ هُــوَ] الظنَّ المُعتَبَـرَّ [أي الظنَّ الــدي مَرتَبَتُــه أعْلَى مِن مَرتَبَتَيِ الْوَهْمِ والشَّكَ ، ِ وَأَدْنَى مِن مَرِتَبَةِ الْيَقِينِ، وهو ما سَبِيَقَ بَيَانُـه فَي مَسْـأَلَةٍ (هَـلْ يَصِـخُ إَطَلاقُ الْكُـلُّ عَلى الأكْثَرِ؟ وهَـلِ الحُكْمُ لِلغـالِبِ، وَالنَّادِرُ لَا حُكْمَ لِـه؟) ِ وقـد قِالَ ٱلقِرَطِبِيُّ فِي (الجامِع لأحكام القرآن) إِ إِنَّ الْأَجْكِامَ تُنَــاطُ بِالْمَطَــانِّ وَالطِّوَاهِرِ لَا عَلَى اَلْقَطْــَع وَاطِّلَاع السَّرَائِرِ. َ انتهي] في الشُّرْعَ، فَهذا يُصَـنَّفُ بـه -ولاَّ رَيْبَ-عِند أَهَـَلِ الْعِلْمِ رحْمَهِم اللَّهُ تعْالَى، ولذلك لوَّ تَـأُمُّلْتَ طَرِيْقَةَ السَّلَفِ فَي بَابِ الجَرِحِ والتَّعَـدِيلِ والكَّلام في أهلِ البِدَعِ تَـرَاهم يَعتَبِـرون الظُّنَّ، فَمَثَلًا بَعضُـهم يَقُـولُ {مَن أَجْفَى عِلْبِنا -أو عَنَّا- بِدْعَتَهُ لَمْ تَخْفَ عَلَيْنَـا أَلْفَتُههُ}، يَعْنِيَ أَنَّنَا نَعْرِفُه مِنَ خِلالَ مَن يُجَالِسُ وإنْ لم يُظهِـرِ البِدْءِ ۗ قَ فِي أُقُّوالِـه وَأُفعالِهُ، وقد قـالَ يَحْيَٰبِ بْنُ سَِعِيدٍ الْلِقَطَّانُ رَجِّمَـه اللَّهُ تَعـالَى {لَلِمَّا قَـدِمَ سُـفْيَانُ الثَّوْرَيُّ الْبَصْرَةَ، وَكَانَ الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ لَهُ قَـدْرُ عنـد الْنـاس وَلَـة

حُظْوَةٌ وَمَنْزِلَةٌ، فَجَعَلَ الثَّوْرِيُّ يَسأَلُ عن أَمْرِه ويَستَفْسِرُ عن حالِه، فَقَـالَ (مـا مَذهَبُـه؟)، قـالوا (مَذهَبُـه السُّـنَّةُ)، قـالَ (مَن بطانَتُـه؟)، قـالوا (أهـلُ الْقَـدَر)، قـالَ (هـو قَـدَرِٰیُّ)} ۖ [قَـالَ الشـیخُ علیُّ بنُ محمـد الصَـلابي (عضـو الأماَّنة العامة للاتحـاد العـالَّمي لعلمـاء المسـلمين) في كتابه (الدولة العثمانية، عوامل النهوض وأسباب السُقوط): وكَيْمْ خَدَعَتْ تلك الْعَقِيدةُ الْخَطِّيرَةُ (التَّقِيَّةُ) المُسلِمِين جُكَّامًا ومَحكومِين، عُلَماءَ ومُتَعَلِّمِين، فَأَيْنَ عُلَمــاًءُ ٱلسُّــنَّةِ ٱلْـــذِينَ لَا تَيْطَلِي عَلَيهِم دَسَــائسُ البــاطِنِيِّين؟!. انتهى]، وقلَّد عِلَّقَ اِبْنُ بَطُّهَ [فِي كتابِــهُ (الْإِبانَةُ الْكَبِّرِي)] رَحِمَهِ اللَّهُ تَعِالَى عِلْى هذا الْأَثَرَ بِقَولِــه ِ إِرَحْمَـةُ اللَّهِ َعَلَى ۖ شَـفْيَانَ النَّوْرِيِّ، لَقَـدْ ٍ نَطِـقَ بِۗ**الْحِكْمَـةِ** فَصَدَق، وَقَالَ بِعِلْمٍ فَوَافَقَ الْكِتَـٰابَ وَالسُّنَّةَ وَمَا تُوجِبُهُ الْحِكْمَةُ وَيُدْرِكُهُ الْعِيَـانُ وَيَعْرِفُهُ أَهْـلُ الْبَصِيرَةِ وَالْبَيَـانِ، قَالَ اللَّهُ جَلِّ وعَلا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا لَا تَتَّخِـذُوا بِطِانَـِةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَلِا لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَلَا عَنِتُّمْ)}، وَلْيَعْلَمْ طَالَبُ ۖ العِلْمِ أَنَّ أَكثَرَ يَصنِيفِ أَهلِ إِلعِلْمِ ِفي قَدِيمِ الزَّمَنِ وحَدِيثِه إِنَّما ۗ هـو بِالْظِلِّ المُعتَبَـرَ، أَمَّا الْتَّصـَنِيفُ بِاللِّقِينَ وَهُو نَادِرُ جِدًّا فَيَ الْأُمَّةِ... ثم قَـالَ -أَيِ الشَـيْخُ بـَرجَسَ-: والتَّصنِيفُ بِالقَرائنِ مَبْنَاه على الظَّنِّ كَما هـو في أكـثرِ أحكـامِ الشَّـرِيعةِ الإسـلامِيَّةِ [قـالَ الشـيخُ أبـو سـلمان الصـومَالي في (مصِـلحةِ التـأليف وخشـيةُ التنفـير، في الميزاَّن، بتَقدِيم الشَّيخ أبي محمد الْمِقدسي): قِـالَ اِبْنُ دقيـق َالعَيـدِ [فَي (شـَـرح الإِلمـام بأحـاديثُ الأحكـامُ)] َ وَالْاستِدلَّالُ بِالْقَرائِنِ مِنَ الْأَفْعَالِ وَالْأَحْـوَالِ وَالْأَقْـوَالِ مِنَ الطَّرُقِ إِلْمُفِيـدِةِ لِلْعِلْمِ الْيَقِينِيِّ، لا سِيَّمَا مِـع كَـثرِةِ القَرائنِ وَطَـولِ الأَرمِنـةِ}، وبالجُمِلَـةِ فالنِّفـاقُ قـد يُعلِّمُ بِـالقِّرائُنِ الطِّـاهِرةِ... ثم قـالَ -أي الشـيخُ الصـومالي-: وَعَامَّتُهُمْ [أَيْ عَاٰمَّةُ المُنافِقِين] يُعرِّفون في لَحْنَ القِّولِ ويُعرَفـــون بِسِـــيماهم، ولا يُمكِنُ ۚعُقَـــوبَتُهم بِلَـاللَّحْنَ

والسِّـيما، انتهى باختصـار، وقـالَ الشـيخُ أبـو بصِـير الطرطوسي في (قواعـدُ في التكفـِير): القَـرائنُ ولَحْنُ القَولِ تُلزِمُنا بِالْحَـٰذَرِ والحَيْطَـةِ مِن أَهـلِ النِّفـاقِ، انتهى باختصار]. انتهَى باخَتصار، وقالَ الشيخُ محمد بنَ هـادي المدخليَ (عضُو هيئة التـدَريسَ بكليـة الحـديث الْشـريفُ بالجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنِـورة) في (اللقـاءات السلفية بالمدينة النبوية): قَـالَ أَبُـو حَـاتِم رَحِمَـه اللـهُ { قَدِمَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ الصُّورِيُّ بَغْدَادَ، فَـذُكِّرَ لِأَحْمَـدَ بْن حُنْبَلِ رَحِمَه اللهُ، [فَ]قَالَ (أَنْظُـرُوا عَلَى مَنْ نَـزَلَ وَإِلَى مَنْ يَـزَلَ وَإِلَى مَنْ يَأْوِي)} [قالَ الشيخُ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): فـالنَّبِيُّ عليـه الصَّـلاةُ والسَّـلامُ لَمَّا نَــزَلَ المَدِينــةَ نِــزَلَ علِي بَنِي النَّجَّارِ، وبَنُــو النَّجَّارِ هُمْ أَفضَلُ الأنصار، أيْ أَنَّ النَّبيَّ صَلَى إِللَّهَ عَلَيه وَسلَّم نَـٰـزَلَ افض الأنصار الله المنظم المنظم الأنصار ولم يَنزِلْ على أيِّ واجدٍ منهم، وإنَّماً نَــزَلَ في بَيْتِ أَيِّوبَ الأَنْصَـِارِيِّ رَضِـِيَ اللَّهُ عَنْــهُ. انتهى]. انتهى باَختِصـاَر، وقـالَ الَشـيّخُ أحمَـد بـازمُول (الأستاذ بجامعة أم القرى) في مقالةٍ بعنوان (نَقْضُ القَبِائِحِ وتَطْـويحُ المَفاسِـدِ بِـذِكْرِ مِـا َفي الهَجْـرِ مِن مَصالِحَ) َ على موَقعِه <u>في هذا الَرابط</u>َ: وقد نَقَـلَ الإجِّمـاعَ على ُهَجْرِ أَهُلِ البِدَعِ الإِمامُ البِغُـوي فِي (شَـرْحُ الْشُـنَّةِ) بِقُولِهِ {قُد مَضَٰتِ الْصَّحَابِةُ وَالتِـابِعُونَ وأَتْبِـاعُهُمْ وعِلمـاءُ اَلسُّــنَّةِ على هــذا، مُجْمِعِين مُتَّفِقِين علَى مُعـَـاداةً أهــلِ البِدعةِ ومُهاجَرَتِهمٍ }؛ والسَّلَفُ لمَّ يُحَـذِّروا فَقَـطٌ مِنَ مُجَالَسةِ أَهلِّ البِدِّعَ أَنْفُسِهم، بَلْ مَن كَان لاَّ يُعرَفُ ببِدعَةٍ وجالَسَهِم حَـٰذَّريَوا ِ مِنـهِ إِنْ لَم يُقلِـعْ ٓ عِن مُجالَسَـٰتِهم ِ بعـدً تَنْبِيهِه؛ ۚ أَخْرَجَ إِللَّالَكَائِيُّ فِي (شَرْحُ [أُصُولِ] اعتقبادِ أَهـلِ السُّنُّةِ) عن الْفُضَيْلِ بْنَ عِيـَاضٍ أَنَّه قـالَ َ إِمَنْ جَلَسَ مَـعَ صَاحِب بِذُّكَ مِ فَاحْلَدُرْهُ} ۚ وَأَخْلَرَجَ ابْنُ بَطَّةَ فَي (الْإِبانـةَ [الكبرى]) عنِ ابْنِ عون أنَّه قالَ {مَن يُجالِسُ أَهْلَ البِدَعِ أَشَـدُّ علينا مِن أَهْـلِ البِـدَعِ}؛ وسَـأَلَ أَبُـو دَاوُد [صَـاحِبُ

السُّنَنِ] الإمامِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبِلٍ {أَرَىِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ السُّنِّةِ مَعَ رَجُّلٍ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، أَنْـَّرُكُ كَلَامَـَهُ؟} فَقَـالَ ۚ {لَا، أَوْ تُغْلِمُهُ أَنَّ ۗ الرَّجُلَ ۗ الَّذِي رَأَيْته مَعَهُ صَاحِبُ بِدْعَةٍ، فَإِنْ تَــرَكَ كَلَامَهُ فَكَلِّمْهُ، وَإِلَّا فَأَلْحِقْهُ بِهِ}؛ وقال الْبَرْبَهَارِيُّ [في إِشَرْبَهَارِيُّ [في إِشَرْبَهَارِيُّ [في إِشَرْبُ إِللَّهُ عَلَى إِلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلْمُ عَلَى إِلَيْ عَلَى إِلَيْكُ عَلَى إِلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْكُ عَلَى إِلَيْكُ عَلَى إِلَيْكُ عِلَى اللَّهِ عَلَى إِلَيْكُ عَلَى إِلَيْكُ عَلَى إِلَيْكُ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْكُ عَلَى إِلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْكُ عَلَى إِلَيْكُوا عِلَى إِلَيْكُمْ عَلَى إِلَى إِلْكُمْ عَلَى أَلِي عَلَى إِلَيْكُمْ عَلَى إِلَى إِلَيْكُمْ عَلَى إِلَى إِلَيْكُوا عَلَى إِلَى إِلَيْكُمْ عَلَى إِلَى إِلَى إِلْمَا عَلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلْمَا عَلَى أَلِي أَلِي عَلَيْكُ عَلَى إِلَى إِلِمْ إِلِي أَلِي عَلَى إِلَيْكُمْ عَلَى إِلَى إِلِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ فَحَذِّرُهُ وَغَرِّفُهُ، فَإِنْ جَلَسَ معه بَعْدَ مَـأً عَلِمٌ فاتَّكِّهِ فإنَّهُ صاحِبُ هَوَى ۗ}، انتهَى، وجاَّءَ في (شرح كتاب فضـل الإسـلام) للشـَيخِ ابن بـاز علَى موقعِـه <u>فَي هـذا</u> <u>الرابط</u>، أَنَّ الشَـيخَ سُـئِلَ {[ُهَـلِ]ً الـذي يُثْنِي على أهـلِ البِدَعِ وبِيَمدَحُهمٍ يَلْحَـقُ بهم؟}، فَأجـابَ الشَـيّخُ {نَعَمْ، مـاً في شَكّ، مَن أَثْنَى عليهم ومَـدَحَهم هـو داع لهم، يَـدعُو لهم، هذا مِن دُعاتِهم، نُسَأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَّةَ}. انتهى. وقالَ الشيخُ حمود التـويجري (الـذي تـولَّى القضـاءَ في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية، ثمّ في بلدة الـزلفي، وكان الشيخُ ابنُ باز مُحِبًّا له، قارئًا لكُتُبه، وقٍدَّمَ لبعضِها، وَبَكَى عليه عندما تُـُوفِّيَ -عـامَ 141ُهــ- وَأُمَّ المُصَـلَيْن للَّصلاة عليه) في (اللَّقولَ البليغ في التحذيرَ مِن جماعــة التبليغ): وهذه الْرِّوَايَةُ عِن الإِمام أَحْمَـدَ يَنبَغِي تَطبِيقُهـا على الْـذِينَ يَمْـدَحُونَ التَّبْلِيغِيُّينَ [يَعْنِي (جَماعـةَ التَّبلِيـغ والـدَّعْوةِ)] ويُجـادِلُون عنهم بالباطِـلَةِ، فَمَن كـان منهمَ عالِمًــا بــأنَّ التَّبْلِيغِيِّين مِن أَهْــلِ البِــدَعِ والضــلالاتِ وِالجَهالاتِ، وهو مِع هـُذا يَمْـدَحُهمَ ويُجَـادِلُ عَنهم، فإنَّه و الله و مَدْْحَهِم وَالمُّجاذِّلةَ عنهم بَعْلَدَ العِلْمِ بِهِمَ فَإِنَّهُ يُلْحَلَٰقُ بِهُم ويُعامَلُ بِما يُعامَلوِن به [قالٍ الشيخُ مُقْبِلُ الـوادِعِيُّ في (تُحفة الُمجيب): أَلَّفَ الِشيخُ حِمود بنِ عَبدالله التويجري رِسِالةً اِسٍـمُها (القَـولُ البَلِيغُ فَيِ النَّحَـِذِيرِ مِن جَمَاعَـةٍ اَلَتَّبلِيغِ)، أَنْصَحُ بِقِراءَّتِها، وَالْمُؤَلَّفَاتُ كَثِيرَةٌ فَي بَيَانَ

شِـركِيَّاتِهم وصُـوفِيَّاتِهم ومـا هُمْ عليـه مِنَ الضَّـلالِ، ودَعوَبُهم دَعـوةُ مَيِّتـةُ... ثم قـالَ -ٍأَيِ الشـيخُ الـوادِعِيُّ-: فَدَعَوَتُهِمْ دَعُوةُ جَهلِ وضَلالِ، ولا أِنصَحُ بِالخُروحِ معهم، وَيَا حَبِّذَا لَـوْ مُنِعُـوا... ثم قَـالِ -أَيِ الشَّـيخُ الـوادِعِيُّ-: وَيَا حَبِّذَا لَـوْ مُنِعُـوا... ثم قَـالِ -أَيِ الشَّيخُ الْـوادِعِيُّ-: جَماعـةُ التَّبلِيغِ جَمَعـوا بَيْنَ التَّصَـوُّفِ والجَهـلِ. انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ مُقْبِـل الـوادِعِي أيضًا في فتـوى صَـوتِيَّةٍ بعنـوان (الـرَّدُّ على فتـاوَى بَعضِ الأزهَـرِيِّينِ المُخالِفةِ) مُفَرَّغةٍ على موقعِه في هذا الرابط: دَعَـوَةُ الْإِخوانِ المُسلَّمِينَ مُمَيِّعةٌ مُضَيِّعةٌ، ودَعوَةُ جَماعةِ التَّبلِيغِ الْإِخوانِ المُسلمِينَ مُمَيِّعةٌ مُضَيِّعةٌ، ودَعوَةُ جَماعةِ التَّبلِيغِ النَّبليغِ أَيضًا مُبتَدَعةٌ، فَأَنْصَحُهم أَنْ يُقْبِلُـوا على العِلْمِ النافعِ. انتهى، وذَكَـرَ الشيخُ أبو عبدالله المصري في كِتابِه (وَقْفَةُ هَادِئَةٌ) فَتوى للشيخِ عبدِالعزيزِ الراجَحي (ْإلأَستَاد في جامعـة الإمـام محمـدَ بن سِـعود في كليـة أصِـول الـّدين، قِسـمُ العقِيدة) يَقـولُ فيهـا: جَماعـةُ التّبلِيـَغ مَعروفٌ أنَّهِم صُوفِيَّةٌ، ولَا نَنصَحُ بِالْخُروجِ معهم، انتهى. وقالَ الشيخُ فركُوسَ في فتوى له على موقعه في هذا الرابط: جَماعــهُ النَّبلِيـغِ مبايِنَـهُ إللحَـقِ، صُـوفِيَّهُ المَنهَجِ والْهَِشــرَبِ، لهــا العَدِيــَـدُ مِنَ الأخطــاءِ؛ [وَ]لِّلْمَزيــدِ مِنَّ الَاطَلاعِ يُمْكِنُ مُراجَعةُ كَتابٍ ﴿القولُ البلَيــَةُ ۖ فَي ٱلْتحـَـذَير مِن جمَّاعَة الْتبليغ) للشيخ حَمود الْتـويِجري رحمـه اللـه. اَنتَهِي بِاحْتِصَارِ، وَقَالَ النَّشِيخُ صَالِحُ اللَّحَيْدَانِ (عَضُو هَيئةِ كبار العلماء، ورئيسُ مجلسُ القضّاء الأعلى) في (ۖ فَهُضَّلُ دَعوةِ الإمامِ محمـد بنِ عبـدَالوهاب): فجَمِيـعُ المُتَعَلَّمِينَ دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب، حبيت المحمد في المَملَكةِ مِن قَيْلِ عامِ التَّسعِينِ (1390هـ)، إنَّما تَعَلَّموا على مَنهَجِ كُتُبِ الشيخِ [محمد بن عبدالوهاب] وأبنائه وتلامِذَتِه، ولم يَكُنْ عندنا في المَملَكةِ دَعوةُ تَبلِيغٍ ولا دَعوةُ إلى ولا دَعوةُ إلى السَّرورِيِّينِ وإنَّما الدَّعوةُ إلى ولا دَعوةُ إلى السَّرورِيِّينِ وإنَّما الدَّعوةُ إلى السَّرورِيِّينِ وإنَّما المَالِيْ ولا دَعوةُ السَّرورِيِّينِ وإنَّما الدَّعوةُ إلى السَّرورِيِّينِ وإنَّما المَالِيْ ولا دَعوةُ إلى السَّرورِيِّينِ وإنَّما المَالِيْ ولا دَعوةُ السَّرورِيِّينِ وإنَّما المَالِيْ ولا دَعوةُ السَّرورِيِّينِ وإنَّما المَالِيْ ولا دَعوةُ السَّرورِيِّينِ وإنَّما المَالِيْ ولا دَعوةً السَّرورِيِّينِ وإنَّما المَالِيْ ولا دَعوةً السَّرورِيِّينِ والسَّرورِيِّينِ والسَّرورِيِّينِ وإلى السَّرورِيِّينِ والسَّرورِيِّينِ والسَّرورِيِّينِ والسَّرورِيِّينِ والسَّرورِيِّينِ والسَّرورِيِّينِ والسَّرورِيِّينِ ولا دَعوةُ السَّرورِيِّينِ والسَّرورِيِّينِ والسَّرورِيِّينِ والسَّرورِيْينِ والسَّرورِيْينِ والسَّرورِيْينِ والسَّرورِيْينِ والسَّرورِيْينِ والسَّرورِيْينِ والسَّرورِينَ والسَّرورِينَّينِ والسَّرورِينَّينِ والسَّرورِينَّينِ والسَّرورِينَّينِ والسَّرورِيْينِ والسَّرورِينَّينِ والسَّرورِينَّينِ والسَّرورِينَّينِ والسَّرورِينَّينِ والسَّرورِينَّينِ والسَّرورِينَّينِ والسَّرورِينَّينِ والسَّرورِينَّينَ والسَّرورِينَّينَ والسَّرورِينَّينِ والسَّرورِينَّينَ والسَّرورِينَّينَ والسَّرورِينَّينَ والسَّرورِينَّينَ والسَّرورِينَّينَ والسَّرورِينَّينِ والسَّرورِينَّينَ والسَّرورِينَّينِ والسَّرورِينَّينَ والسَّرورِينَّينَ والسَّرورِينَّينَ والسَّرورِينَّينَ والسَّرورِينَّينَ والسَّرورِينَ والسَّرورِينَّينَ والسَّرورِينَ والسَّرورِينَ والسَّرورِينَ والسَّرورِينَ والسَّرورِينَ والسَّرورِينَّينَ والسَّرورِينَ والسَّرورِينَ والسَّرورِينَ والسَّرورِينَ والسَّرورِينَّينَ والسَارورِينَّينَ والسَارِينِ والسَّرورِينَ والسَّرورِينِ والسَّرورِينَ اللهِ وإعلِانُ مَنهًجِ السَّلَفِ. انتهى َباخِتصار. وقالَ الشـيخُ صالَحُ ۖ اَللَّحَيْدَان ۚ أَيِّضا فِي َفِتوى صَوتِيَّةٍ مَوجُودَةٍ <u>عَلِى هـٰذا</u> <u>الرابط</u> بِعُنْوانِ (جَماعةُ التَّبلِيغَ عندَهم ضَـلاًلاتٌ كَبِـيرةُ):

جَماعةُ التَّبلِيغِ عندهم ضَلالاتُ كَبِيرةُ وضارَّةُ وإنْ كانَ مَظهَـرُهم حَسَّـنًا، انتهى، <u>وفي هـَـذا الرابطِ</u> على موقـع الشيّخ ربيلع المدخلي (رئيسٌ قسم السُّنَّةِ بالدراسات العلياً في الجامعـة الإسـلامية بالمديّنـة المنـورة)، قـالَ الشيخُ: أَهِلُ البِدَعِ كَالرَّواْفِضِ، والخَوارِجِ، والجَهْمِيَّةِ، والشَّوافِضِ، والخَوارِجِ، والجَهْمِيَّةِ، والقَدرِيَّةِ، والمُعتَزلةِ، والشُّوفِيَّةِ القُبورِيَّةِ، والمُرجِئةِ، ومَن يَلْحَقُ بِهِم كَالإِخوانِ والتَّبلِيغِ وأَمِثالِهم، فِهـؤلاء لم يَّشْــُتَرَطِ ٱلسَّــلُفُ إِقامَــَةَ آلِحُجَّةِ َمِنَ أَجْــلِ الحُكْم عليهم بِّالبِدِعَـٰةِ، فالرافِضِـٰيُّ يُقـالُ عنـَه ۚ {وُبِتَـدِغٌ}، والخَـارَجِيُّ يُّقاَلُ عنه {مُبَّتَدِعٌ}، ۚ وَهَكَـذَآ، سَـواءٌ أَقِيمَتْ عَليَّهم اللَّحُجَّةُ أَمْ لا. انتهى. وقــالَ الشــيخُ ســعدُ بن عبداللــه الســبر (أُستاذ الْفقه الْمقارن بجامعة الإمـام محمـد بن سـعود) في مقالـة لـه <u>على هـذا الرابط</u> بعنـوان (التحـذير من جمَّاعـة الِتبليـغ): وحِــزبُ [أَيْ جَمَاعـةُ] التَّبلِيـغ الــُذِين يَزعُمون أنَّهم يَدعونَ إلى اللهِ، وَهُمْ يَـدعون عليَ جَهـلِ وَعَـدَمِ بَصِـيرةٍ، ويَـدعونِ النـاسَ إلى البِـدَع والمُحـدَثاتِ وِمُخالَفَةِ التَّوجِيدِ وتَرْكِ اِتِّباعِ سَيِّدِ المُرسَلِينَ... ثم قالَ -أَي الشَيخُ السَّبَر-: قَـالَ الأَلبانِيُّ رَحِمَـه اللّهُ {جَماعِـةُ التَّبلِيغِ جَمَاعةٌ صُوَفِيَّةٌ عَصرِيَّةٌ، جَـآءَتَّ بِتَطـوير لِللَّصُّـوفِيَّةِ فلم يَخرُجوا مِنَ الْطَّرُقِ الصُّّوفِيَّةِ}، وقَالَ [أُيَّ الألبـانِيُّ] رَحِمَـه الَّلْـهُ { فَهِي [أَيَّ جَماعَيْةُ التَّبلِيِّـغِ] دَعـُّوةٌ صُـوفِيَّةٌ عَّصَـرِيَّةُ، وَرِثَـوا شَـبِئًا مِنَ الطِّرُقِ الصُّـوَفِيَّةِ وحَـاوَلواَ أَنْ يَجِعَلُوَهَا تَخَتَّلِفُ قَلِيلًا عَنَ الصُّوفِيَّةِ السَابِقةِ}... ثمَّ قَـالَ -ْأَي الْشِيخُ السِيِبَرِ-: إِنَّهُمِ [أَيُّ جَماعــةُ التَّبلِيــغ] جُهَّالٌ يَحِتَّاجِون لِّمَن يُعِلِّمُهُم ۚ فَكَٰي فِي يَدعون؟!، وَ[قَـلَّدْ] قَـالَ الألبانِيُّ {وَهُمْ [أَيْ جَماعةُ التَّبلِيغ] لا يَعرفون السُّنَّةَ}... ثم قالَ -أي الشيخُ السبر-: قـالَ الشيخُ الألبانِيُّ رَحِمَـه اللُّـهُ عَن جِّمِاعـةِ التَّبِلِيـُغُ {وَهُمْ لَا يُعنَـوْنَ بِالـدُّعُوةِ إِلَى الكِتابِ وَالسُّنَّةِ كَمَبدَأٍ عَامٌّ بَلْ ۖ إِنَّهُم يَعتَبِرُونَ هذه الَّـدَّعَوةَ مُفَرِّقةً، وَلِذلكَ فَهُمْ أَشبَهُ مِا يَكُونَونَ بِجَماعِةِ الإحوانِ

المُسِلِمِين، فَهُمْ يَقولون أَنَّ دَعوَتَهم قائمةٌ على الكِتـابِ والسُّنَّةِ، وَلِكُونِ هذا مُجَرَّدَ كُلامٍ فَهُمْ لا عَقِيدةَ تَجمَعُهم، فهذا مَاتُرِيدِيٌّ، وِهذا لا عَقِيدةً مَذَهَبَ لَهُ، ذَلَكَ لِأَنَّ دَعَوَتَهِم قَائَمَةٌ عَلَى مَبِدَأَ (كَتِّلْ جَمِّعْ، ثُمِّ عَلَى مَبِدَأَ (كَتِّلْ جَمِّعْ، ثُمِّمَ ثَقِّفٌ)، والحَقِيقةُ أنَّه لا ِثَقَافةَ عندهم فَقَدْ مَرَّ عليهِم أَكْثَرُ مِن نِصفِ قَرنٍ مِنَ الزَّمانِ ما نَبَغَ فيهم عـالِمُ، وأُمَّا نِحن فَنَقولُ (ثَقِّفْ، ثُمَّ جَمِّعْ) حـبَى يَكـونَ اِلتَّجمِيـعُ علىِ أساس مَبدَأٍ لا خِلافَ فِيه، فَدَعوةُ جَماعةِ التَّبلِيغِ صُـوفِيَّةٌ عَصرِيَّةٌ، تَـدَّعو إَلَى الأَخلاقِ، أَمَّا إصلاحُ عَقائـدِ المُجتَمَـعِ فَهُمْ لا يُحَرِّكونِ ساكِنًا، لِأَنَّ هذا -بِزَعمِهم- يُفَـرِّقُ}... ثم قالَ -أي الشيخُ السبر-: قالَ الشـيخُ عبـدالرزاق عفيفي [نائبِ مُفـتي المملكة العربية السعودية، وعُضو هيئة كبار العلماء، ونائبِ رئيس اللجنة الدائمة للبُحوث إلعلمية والإفتاء] رَحِمَه اللَّهُ عَن جَماعةِ التَّبلِيعِ {الواقِّعُ أَنَّهِم مُبتَدِعـةُ مُحَرِّفـون، وأنا أعـرِفُ التَّبلِيـَغَ مِن زَمـانٍ قَدِيمٍ، وَهُمُ المُبتَدِعةُ في أيِّ مَكانٍ كـانوا هُمْ، فِي مِصْـرٍ وأَمْرِيِّكَا وَالسُّعودِيَّةِ}. انتهَى باخَّتصـارً. وقـالَ الشِـيخُ صــاًلح الفــوزان (عضــوُ هيئــةِ كِبــار العلمــاءِ بالــدِّيَار السـعُوديةِ، وَعُضــوُ اللجنــةِ الدَائمَــةِ لَلبحــوثِ العلميــةِ السحوديدِ، و حدور والإفتـاءِ) في فتـوى صَـوتِيَّةٍ مَوجُـودَةٍ <u>علي هـذا الرابط</u> بِغُنْـُوانِ (لا يَجـوزُ الْخُـروجُ مَّع جَماعـةِ التَّبلِيغِ): وهـذه جَماعـةٌ صُـوفِيَّةٌ، جَماعـةٌ صُـوفِيَّةٌ، تَسَرَّبُوا إلى بِلَادِنا وغَيرِها لِأَجْلِ أَنْ يَنشُرُوا الصُّوفِيَّة، فَلا يَجـورُ الصُّوفِيَّة، فَلا يَجـورُ لِصـاحِبِ الشَّـنَّةِ وصـاحِبِ التَّوحِيدِ أَنْ يَخـرُجَ معهم، فَيَجِبُ أَنْ يُلفَّرِظَ هـؤلاء ولا يُلتَفَت إليهم، انتهى باختصار. وقالَ الشيخُ صالح الفوزانِ أيضًا في (إتحِـافُ القاري بِالتَّعلِيقَاتِ على شَرِحِ السُّنَّةِ): جَماعَةُ التَّبلِيخ الذِين قَـدِ اِغتَـرَّ بِهمٍ كِثِـيرٌ مِنَ النياسِ اليَـوِمَ، نَظَـرًا لِمَـاً يَظُهَـرُ مِنْهِمْ مِنَ التَّعَبُّدِ وتَتـوِيبِ العُصـاةِ -كُمـا يَقولـونَ-وشِـدِّةِ تَـأْثِيرِهِم على مَنْ يَصـحَبُهم، ولَكِنْ هُمْ يُحرِجـونَ العُصاةَ مِنَ المَعصِيةِ إلى البِدعِةِ، والبِدعِةُ شَـرُّ مِنَ المُعصِيةِ، والبِدعِةُ شَـرُّ مِنَ المَعصِيةِ، والعاصِي مِن أهـلِ السُّنَّةِ خَـيرٌ مِنَ العابِدِ مِنْ أهلِ السُّنَّةِ مَا السُّيخُ محمـد بن أهلِ البِدَعِ، فَلْيُتَنَبَّهُ لِذلكَ، انتهى، وقالَ الشِيخُ محمـد بن هـادي المُـدخلي (عضـو هيئـة التـدريس بكليـة الحـديث الشـرّيف بالجِامّعـة الإسـلامية بالمدّينـة المنـورة) في فتِـوى صَـوتِيَّةٍ بِعُنْـوانِ (مـا حُكُمُ الخُـروج مـع فِرقـةٍ التَّبلِيَـغِ؟) مَوَجُّــَودةٍ <u>عِلَى هــذا الرابط</u>: لَا تَّخــرُجُّ مَعْهم، هــؤُلاءً جَماعــةُ بِدَعِيَّةُ في تَوجِيــدِ اللِــهِ وفي أَســمائه وصِفَاتِه، انتهى بأختصار، وقالَ الشيخُ مُحمَّدُ بن هادي المدخلّي أيضًا في فتوى صَوتِيَّةٍ بِعُنْوانِ (هَل هناك فَرقُ بَيْنَ التَّبلِيغِ في إِلسُّعودِيَّةِ والِهِنْدِ؟) ٍ مَوجُـودةٍ عِلى هذا <u>الرّابط</u>: مَا ۖ فِيه ۚ [أَيْ ما يُوجَيُدُ] فَرُقٌ، كُلُّهم سَـوَاءُ. انتهى. وقُـالَ الشـيخُ عبـدُالعزيزَ آل الشـيخ في فيـديو بِعُنْـوانِ (تَحِـذِيرُ سَـمَاحةُ المُفتِبِي مِن جَماعـةِ الإَخـِوانِ وَجَماعَـةِ التَّبلِيغِ): ولو صَحِبَهم [أَيْ صَحِبَ جَماعَةَ التَّبلِّيـغَ] دو عِلْمَ وفِقــَةٍ وفَصَّلِ، لَم يَرتَضُـوا بـه ولم يُصـاجِبوَه، وَإنَّمـاً يَبتَعِدونَ ويُحَذِّرُونَ مَنهُ، انتهَى، وقاَلَ الشـيخُ عَبـِدُالَعزيز الرِيسِ فِي خُطِّبَةٍ لِه بِعُنْوانِ (لِماذا جَماعةُ التَّبلِيع؟) مُفَرَّغَةٍ على هذا الرابط في موقع الإسلام العتيق الله يُ مُفَرِّغَةٍ على تَبدِيعٍ جَماعـةِ يُشِرِفُ علي تَبدِيعِ جَماعـةِ النَّبَلِّيغِ وتَصْلِيلِهَا، وتَحذِيرِ الناسِ مِن مُصاَحَبَتِهَا والخُروجِ معها... ثم قالَ -أي الشيخُ الريسِ-ِ: قالَ سَمَاحَةُ الشـيخِ عبدِ العزيز بْنِ باز -رَحِمَه اللهُ تَعالَى- فِي إِجَابِةِ سُـؤَالٍ عَبدِ العزيز بْنِ باز -رَحِمَه اللهُ تَعالَى- فِي إِجَابِةِ سُـؤَالٍ خَـوْلَ جَماعـةُ التَّبلِيغِ والإخـوانِ مِن عُمـومِ الثِّنْتَيْنِ وَالسَّـبْعِينَ فِرْقَـةً الضَـالَّةِ}، وبَيَّنَ [أي عُمـومِ الثِّنْتَيْنِ وَالسَّـبْعِينَ فِرْقَـةً الضَـالَّةِ}، وبَيَّنَ [أي الشِيخُ ابنُ باز] في إجابةِ سُـؤالٍ آخـرَ وقـالَ أنَّ عندهم جَهلًا وَعَٰدَمَ ٰبَصِّيرةِ بِالْعَقِيدةِ، وَحَلِّذَّرَ مِنِ اِنضِمامِ الجُهَّالِ إليهم، انتهى، وقال الشَّيخُ عبدُالله الخلِيفي في (تَقوِيمُ المُعاصِرِينَ): فاَلتَّبلِيغُ والْإَخوانُ أبعَدُ النَّاس عن الحَـدِيَّثِ والعِلْمَ وَهَـدْيِ الأَوانَـلِ، بَـلْ هي فِـرَقُ مُحَدَثـةً، انتهى].

إِنتهى، وقالَ ابنُ تيميـةَ فِي (مِجمـوع الهَتَـاوَى): وَمِثْـِلُ إِئِمَّةِ الْبِدَِعَ مِنْ أَهْلِ الْمَقَالَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَـابِ وَالسُّّـنَّةِ، أَوْ [مِنْ َ أُهَّلِ] الْعِبَادَاتِ الْمُخَالِفِ قِ لِلْكِتَـابِ وَالسُّـنَّةِ، فَـإِنَّ بَيِّـــَانَّ حَــَّـالِهِمْ وَتَحْـــدِيرَ الأَمَّةِ مِنْهُمْ وَاجِبٌ بِاتِّفَـــأَقِ آلُمُسْلِمِينَ، حَتَّى قِيلَ لأَحْمَدَ بْنِ جَنْبَلٍ {الْرَّجُلُ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَعْتَكِفُ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ يَتَكَلَّمُ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ؟}، فَقَالَ {إِذَا قَامَ وَصَلَّى وَاعْتَكَفَ فَإِنَّمَا هُـوَ لِنَفْسٍـهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ فَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ هَـذَا أَفْضَـلُ}، فَبَيَّنَ أَنَّ نَفْعَ هَـذَا عَامٌّ لِلْمُسْلِمِينَ فِي دِينِهِمْ مِنْ جِنْسِ فَبَيَّنَ أَنَّ نَفْعَ هَـذَا عَـامٌّ لِلْمُسْلِمِينَ فِي دِينِهِمْ مِنْ جِنْسِ الْجِهَـادِ فِي سَـبِيلِ اللَّهِ، إذْ تَطْهِـيرُ سَـبِيلِ اللَّهِ وَدِينِـهِ وَمِنْهَاجِهِ وَشِرْعَتِهِ وَدَفْعِ بَغْيٍ هَؤُلَاءِ وَعُدْوَانِهِمْ عَلَى ذَلِـكَ وَمِنْهَاجِهِ وَشِرْعَتِهِ وَدَفْعِ بَغْيٍ هَؤُلَاءِ وَعُدْوَانِهِمْ عَلَى ذَلِكَ وَاجِبٌ ۚ عَلَى الْكِفَايَةِ بِاتِّفَاقِ ٱلْمُسْلِمِينَ، وَلَـوْلًا مَنْ يُقِيمُـهُ اللَّهُ لِدَفْعِ ضَرَرٍ هَؤُلَاءَ لَفَسِّدَ إِلـدِّينُ وَكَـانَ فَسِـادُهُ أَعْظَمَ مِنْ فَسَادٍ اِسْتِيلَاءِ الْعَدُوِّ مِنْ أَهْلِ ٱلْحَرْبِ، فَإِنَّ هَـؤُلَاءِ إِذَا الْشَوْلَوْ اللَّهِ الْقَلُوبِ وَمَا فِيهَا مِنَ الدِّينِ إِلَّا تَبَعًا، الشَّارِ أَنْ الدِّينِ إِلَّا تَبَعًا، ُوَاٰمًّا ٓ اَولَٰئِكَ ۚ فَهُمْ يُفْسِدُونَ ۖ الْقُلُوبَ ۚ **اِبْتِـدَاءً. ا**نتهى، وقـالَ إِبنُ تيميَّةَ أَيضًا في (الصارم المسلول): قالَ ابْنُ عَقِيـلِ عن ِشِيخِه أبِي الْفَضْـلِ الْهَمْـدَانِيِّۥ ۖ {مُبتَدِعــةُ الْإسـلَام ۗ، والْكَذَّابون والوَّاضِعون لِلحَدِيثِ، أَشَدُّ مِنَ الْمُلحِـدِينِ، لِأَنَّ الْمُلجِدِينَ قَصَدُوا َ إِفَسَادَ الدِّيِّينِ مِن ِخارِجٍ، وهؤلاءَ قَصَدوا إِفسـادَه مِن داخِـلِ، فَهُمْ كَأَهَـلِ بَلَـدٍ َسَـعَوْا في فَسِـادِ أُحوالِـه، والْمُلحِـدوِّن كاْلمُحاصِـرين مِن خـارج، فالـدُّخَلاءُ يَ<mark>فتَحَــون الحِضْــنَ</mark> فَهُمْ شَــرُّ عَلَى الإســلَامِ مِن غَــيرِ المُلابِسِين لــه}، انتهى، وقــالِ الشـيخُ صـالح آل الشـيخ (وزيرَ الشُّؤون الإسلَّامية والأوقاف والدعوة والإرشـاد) في شَــريطٍ صَــوتيٍّ مُفَــرَّغ <u>على هــذا الرابط</u> بعنــوان (وَقَعَاتُ مِع كَلِماتٍ لِابْنِ مَسَّعُودٍ)؛ اِبْنُ مَسِعُودٍ وَصَّى بَـه علَّيه الصَّلاَّةُ والسَّلامُ، وَصَّى اَلَأَمَّةَ أَنْ تَأْخُـذَ بِعَهَـدِه وأَنْ تَقتَفِيَ أَثَرَه، فَقد ٍ صَحُّ عَن النَّبِيِّ صلى اللهِ علَيـه وَسـلم فيماً رَواه الإمامُ أَحْمَدُ والْحاكِمُ وغَيرُهما أَنَّ النَّبِيَّ عليــه

الصَّلاةُ والسَّلامُ قالَ {تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ [أَي إِبْن مَسعُودٍ]} يَعنِي إذا عَهِدَ إليكم عَهِدًا فَتَمَّسَّكُوا بِـَه، وَصِّحُّ عنه أيَّضًا عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أنَّه قـاِلَ {رَضِيتُ لأُمَّتِي مَا رَضِيَ لَهَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ } ... ثم قالَ -أي الشّيخُ صالح-: ومِنَ كَلِّمَـاْتٍ اِبْنِ مَسَـعُودٍ رَضِـيَ اللَّهُ عنـهُ أَنَّه قِـاْلَ {اعْتَبِـرُوا النَّاسَ بِأَخْـدَانِهِمْ فَـإِنَّ الْمَـرْءَ لا يُخَـادِنُ إلَّا مَنْ يُعْجِبُهُ } ، وَهِـذا مَّـأُخُوذُ مِنَ قَـولِ النَّبِيِّ مِـلى الله عليـه وسَلم الحَدِيثِ الصَّحِيَحِ الْمَروِيِّ َفي السُّنَن {الْمَـرْءُ عَلَى دِين خَلِيلِهِ، ۚ فَلْيَنْظُرْ ۚ أَخَّدُكُمْ مَّنْ يُخَالِلْ}، صَّحِيحُ كما قــالَ إَبْنَ ۗ مِسعُودٍ {الْمَرْءُ لا يُخَـادِنُ إِلَّا مَنْ يُعْجِبُـهُ} يُعْجِبُـهُ َيْضِ ـُرُّفِاتِهِ، يُعْجِبُـهُ ِ في عَقلِه، يُعْجِبُـهُ في تَفكِـيرِه، فـإذٍا رَأَيْتَ أَحَدًا يُخادِنُ أَحَدًا (يَعنِي صَدِيقًا له، مُلازمًا لَـه، مُحِبًّا لُّه) فَاعْتَبِرْ هَذَا بِذَاكَ، فَإِنَّ الأَرْوَاحَ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، مَا تَعَارَفَ مِنْهَا الْنَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا الْخَلَفَ، فاعتبروا الناسَ بِأَخْدَانِهِمْ، وهذا يَدُلُّ على ذاك [أَيْ بِوحالُ هذا يَدُلُّ على حاَلِ ذاكً]؛ فَمِن جِهةِ الأعمال، إذا رَأَيْتَ مَن يَغْشَى الْمَعَاصِيَ والكبائرَ، ورَأَيُّتَ مَن يُصاحِبُه ويُلازِمُه فـاعتَبرْه بِذَاكَ، وَانْخُشَ عَلَيْـهَ أَنْ يَكُـونَ مِثْـلَ صَـاحِبِه،َ لِأَنَّ مَن غَلِمَ بِالْمَعصِيَّةِ فَرَضِيَهَا كَـانَ شَـرِيكًا لِصَـاحِبِهَا في الْإِثْمِ؛ في اللَّلْسِنةِ، إذا وَجَـدتَ إِنَّ فِلانًـا سِبَّابًا شِتَّامًا كَثِـيرَ الْغِيبِـةِ كَثِيرَ الوَقِيعةِ، وَتَجِدُ أَنَّ فُلاِنًا كَثِيرُ الصُّحبةِ لـهُ لا يُخالِّفُـهُ ولا يُنهاه ولا يُفارَقُه، فاعْلَمْ أَنَّه شَبِيهُ به، رَضِيَ صَـنِيعَه؛ فَي الْغُقولَ، النِاسُ [يَعنِي الْمُتَصَـاجَبِين] يَتَقـازَبون في العُقول وَفِي التَّفكِيراتِ، فإذا وَجَـدتَ فِي عَقـلَ أَحَـدِهمَ مَحَبَّةً لِلَعِلِّمِ، وِوَجَدتَ مِنَ يُصَاجِبُه، فَتَعْلَمُ أَنَّ مَن يُصَاجِبُه مُحِبُّ لِلعِلْمِ وَإَنَّ لَم يَكُنَّ مِن أَهــلِ العِلْمِ، [وَ]إِذَا وَجَــدتَ مَن يُصاحِبُ صاحِبَ الشُّـنَّةِ فَتَعْلَمُ أِنَّه صـاِحِبُ سُـنَّةٍ، لِأَنَّه كَما قالَ اِبْنُ مَسعُودٍ {اعْتَبِـرُوا النَّاسَ بِأَخْـدَانِهِمْ}ً، وَإِذا وَجَدتَ مَن يُصاحِبُ أَهَـلَ الأَثَـرِ فهـو مُحِبُ للأَثَـرِ وَلأَهلِه، وإذا وَجَدتَ مَن يُصاحِبُ أهلَ الـرَّأْيِ ويَلـزَمُهم فَتَعْلَمُ أَنَّه

مُحِبُ إِلهم وأنَّ له حُكْمَهم، مَن أِحَبَّ السُّنِّيةَ صَحِبَ أَهْلَها، ومَن أُحَبُّ الْمُحــدَثاتِ صَـحِبَ أَهْلَها، والْمَــرْءُ عَلَى دِين خَلِيلِّهِ كَما قالَ عليه الصَّلاةُ والسَّلاَّمُ... ثم قالَ -أيَّ اللُّشَيْخُ صالح-: ِ فَتَأُمَّلْ نَفْسَكَ ومَنَ تُصاحِبُ؟، هَإِلْ تُصاحِبُ أهلَ الطاعـةِ أمْ أهـلَ المَعصِـيَّةِ؟... ثم قـالَ -أي الشـيخُ ·صَالَح-: إِذَا وَجَدْتَ مَنْ يَـأْنَسُ لَأَهـلِ ِ العِصـيَانِ، وَلـو كـانَ ظــاُهِرُهُ الطَّاعــةَ، فَفِي الغـَّالِبِ أَنَّ نَفْسَـه َمِنَ داَجِلِهــا تُنازِعُه ۚ إلى العِصيَانِ، ولَـو مِنْ طَـرْفٍ خِفِيٍّ؛ وإذا وَجَـدْتَ مَنٍ يُصاحِبُ أَهـلَ أَلعِلْم، وَجَدْتَ أَنَّ نَفْسَهُ ثُنَازِعُهُ إِلَى العِلْمِ، ولَـو لم يَكُنْ مِن طَلَبَتِـه؛ وإذا وَجَـدتَ نَفْسَـكَ تُصاحِبُ الْعَلَمِ، وَلَـو أَهْلِ السُّنَّةِ، فَمَعنِى ذلك أنَّ قَلبَـكٍ مُحِبُّ لها؛ وإِذا وَجَدتَ نَفْسَلِكَ تُصاحِبُ أَهْلَ المُحدِثاتِ وَأَهْـلَ الغِيبـةِ وَأَهْلَ النَّمِيمةِ وَأَهْلِ الوَقِيعِـةِ فَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَـرْءَ عَلَى دِين خَلِيلِهِ... ثم قالَ -أي السَّيخُ صَالح-: أَهلُ البِدَعَ هُمُ الذِّينَ يَعْمَلُون بِالبِدَعِ أُو يَدِّعُون إليها؛ والبِدعـةُ هَيِّ المُحـدَثَاثُ في الدِّينَ، َقدَ تَكـونُ مِن جِهـةِ الاعتِيَقـادِ وقـد تَكـونُ مِن جِهَةِ العَمَلِ؛ والمُبتَدِعةُ حَذَّرَ منهم النَّبِيُّ صلى إلله عِليـه وَسَـلُم فَقَـالَ عليـه الصَّـلاّةُ وإِلسَّـلاَمُ {إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتُّبعُــونَ مَــا ۖ تَشَــابَهِ مِنْــهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَــمَّى اللَّهَ فِاَحْذَرُوهُمْ}، فالذِين أحـدَثوا المُحـدَثَاتِ فِي الاعتِقـاداتِ أو في الأعمال ولازَمُوها يُطلَقُ عليهم (أصحابُ البِـدَع)، والواجِدُ منهم َ (مُبْتِدِعُ)، وهؤلاءً هَدْيُ السَّلَفِ فيهمَ أَنَّ لا يُجالَسوا، وأنْ يُحذِّرَ منهم ومِن مَقالاتِهم ومِن أعمالِهم. أنتهى باختصار. وقالَ الشيخُ عبدُالعزيز الـراجَحي (الأَستاذ في جاَمعـَة الإمـام محمـد بن سـعود في كليـة أصــول الــدين، قســم العقيــدة) في (شِــرح "الشـِرح والإِبانِــةِ"): قَــالَ عَمْــرُو بْنُ قَيْسِ الْمُلَائِيُّ {إِذَا رَأَيْتَ الشَّابِّ أَوَّلَ مَا يَنْشَأَ مَعَ أَهْلِ ٱلسُّنَّةِ ۗ وَالْحَمَاعَةِ فَارْحُهُ، وَإِذَا رَأَيْتُهُ مَعَ أَصْحَابِ ٱلْبِدَعِ فَايْئُسْ مِنْهُ، فَإِنَّ الشَّبَابّ عَلَى أُوَّلِ نُشُونِهِ}، هَٰذه اَلمَقَالةُ لَعَمْرِو بْنِ قَيْسِ الْمُلَائِيِّ

في بَيَانِ عِطَمِ شَأْنِ البِدعةِ، وأنَّها أَشَـدُّ مِنَ الكَبِيرةِ، إِذَا رَأَيْتَ الشَّابِّ أَوَّلَ مِا يَنْشَأُ مِعَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَارْجُ لُه ِ الحيرِ، أَمَّا إِذاَ رَأَيْتَه مَعَ أَهْلِ الْبِـدَعِ فَـايْئَسْ مِنْـهُ، فَـإِنَّ الشَّبِابُّ عَلِي أُوَّلِ مَنْسِسَلِه، هَلذا في الغيَّالِبِ، هـذا ٍ هيُّو الأَعْلَبُ، وإلَّا فقد يُوَفِّقُ اللهُ الإنسانَ ولـو كَـانَ مِن أَهْـلِ الْبِدَعِ، قد يُوَفِّقُه اللهُ لِمُعتَقَدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمِاعَةِ، لَكِنَّ هـُـذاً في الْأَعْلَبِ وهـو َصَحِيَحُ، فَي الغـاَلِبُ أَنَّ مَنَ نَشَـاً على مُعتَقَدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْإِجَمَاعَةِ فإنَّه يُـرجَى لـه الخَيْـِرُ والاستِمرارُ عليهَ، وإذا نِبَشِّأ مَـعَ أَهْـلِ الْبِـدَعِ فالغـالِبُ أَنَّهُ يَستَمِرُّ عَلَى بِدعَتِه، أَنسأَلُ اللهَ السَّلاَّمةَ وَالْعَافِيَـةَ، انْتهى بَاختصار. وَفِي فَتْـوَى صَـوتِيَّةٍ مُفَرَّغـةٍ <mark>عَلى هَـذا الرابط</mark>ِ في موقـَع الإسـلام العـتيقَ الَـذي يُشـَرِفُ علِيـه الشـيخُ عبدُالعزَيزُ الريسِ، شُئِلَ الشّيخُ {مَنِ يُجالِسُ أَهـلَ البِـدَعِ ويَحضُرُ لَهُم، هَلْ نُلجِقُه بهم؟ وهَـلْ نُحَـذُرُ منه زُمَلاَءَناً وإخواننا لِئَلّا يَغِتَرُّوا به؟}؛ فكانَ مِمَّا أَجابَ به الشيخُ: فكَلَامُ أَنمَّةُ السُّنَّةِ كَثِـيرٌ في أنَّ مَن جالِسَ أهـلَ إلْبِـدَعِ فإنَّه يُلحَقُ بهم، وثَبَتَ عِن اِبْنِ مَسْعُودٍ أَنَّه قـالَ {الْمَـرْءُ بِخِدْنِهِ}، ورَوَى ابْنُ بَطَّةَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْـدِ اللَّهِ الْغَلَابِيِّ أَنَّه قِـالَ {يَتَكَـاتَمُ أَهْـِلُ الأَهْـوَاءِ كُبِلُّ شَـيْءٍ إِلَّا الأَلفـةَ وَالْصُّحْبَةَ} ۚ [قالَ الشيخُ جِسنِ أُبُو الأَشْبالِ الْزِهَـٰيِرِي في (ُشرح كَتَابِ الإبانة): أَهلُ الأَهـواءِ عنـدهم قُـدرِةٌ ِفائقـةٌ عَلَى كُنْمِ [ما] عَنِدهُم مِنْ فِكْرٍ وَضَلالٍ وهَوَّى، لَكِنَّ الـذي يَفضَحُهم هو التَّالُفُ وَالصُّحْبَةُ، فَتَحِدُ الواحِدَ منهم يَمِيــِلُ الى إِلْفِهِ وشِكْلِه، فإذا كانَ فُلاَنُ يُماشِي فُلانًا [أَيْ يَمشِي معه] فَلا بُدَّ أَنَّ هناك شَيئًا لازِمًا وَوَحْدَةَ فِكْرٍ بينهم، لِأَنَّ الأَلِفَةَ وَالصُّحْبَةَ دائمًا تِفضَحُ ما وَرِاءَها. اْنَتِهِى ۚ اللَّهِ عَيرِ ذِلَّكَ مِنَ الآثارِ الكَثِيرةِ، بَـلٌ ذَكَـرَ ابْنُ بَطُّهَ إِجمــاعَ السَّلَـلَفِ علي ذلكِ..ً. ثم قِــَالِ -أي الشِّــيخُ الـريشُ-: فَــإذَنِ الآثِــَارُ كَثِــيرةٌ عنِ السَّــلَفِ فِيِّ أنَّ مَنَ جالسَّ أَهلَ البِّدَعَ فإنَّه يُلَحَـٰقُ بَهم...َ ثم قـالَ -أيِّ الشـيخُ

الربس-! فَيَنبَغِي أَنْ نَكُونَ أَهِلَ سُنَّةٍ حَقًّا، وأَلَّا نُجالِسَ إِلَّا أَهِلَ السُّنَّةِ، وأَلَّا نَـدخُلَ ولا نَخــرُجَ إِلَّا معهم، وأَنْ نَتَقَصَّدَ مُجالَسَتَهُمْ دُونَ غَيرِهم، فإنَّنا في زَمَنِ غُربةٍ، انتهى باختصار،

(3)وقالَ مركزُ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الـدعوة والإرشاد الـديني بـوزارة الأوقـاف والشـؤون الإسلامية بدولة قطر <u>في هـذا الرابط</u>: َالفِرْقـةُ الناجَيـَـةُ هُمْ أهلُ السُّنَّةِ والجَمَاعةِ. انتهى بأختصار، وقالَ الشَـيخُ ابنُ باز في فتُوكَ لِهِ على موقّعه <u>في هذاً الرابط</u>: النبيُّ صَلِّى الَّلِهُ عَليِه وَسَلَّمَ لِم يُبَيِّنَ الِفرَقَ، لكنْ يَجُّمَعُها أَنَّهـــا على خِلَافِ طَرِيقِه صَـلَى اللِّهُ عليه وسَـلَّمَ وما شَـرِّعَ، ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ عَلَى خِلَافِ طَرِيقِه عليهَ الصِلاةُ والسِلِامُ؛ وهذه الْفِرَقُ ليس كُلُّها كأفرةً، هي مُتَوَعَّدةٌ بالنــار كُلُّها، لَكُنَّ فِيهَا ۚ الْكَافِرَ وفيها غَيْرَ الكَافِرِ، فيها مَن بِدعَتُه يَّجْعَلُه كَافِرًا، وفيهَا مَنَ بِدعَتُهَ لا تُرَقِّيَه وَلَا تُوَصِّلُه إلى أُنَّه كافرُ لِكنْ يكونُ عاصِيًا، انتهى باختصار. وقالَ الشيخُ ابنُ بـاز أيضًا في (شـرح كتـاب ِفِضـل الإسـلام) عِلى موقعه <u>في هذا الرابط</u>: البدعةُ أكْبَـرُ مِنَ الكِبـائرَ لِأنَّهـا إحَداثُ فِي الْإِسلامُ، وتُهْمَـٰةُ لِلإِسلامِ بَالنَّقْصِ (فَلِهـَذا يَبِتَـدِعُ [أي المُبتَـدِعُ] ويَزِيَـدُ)، أمَّا المَعاصِي فهَي اتَّبـاعُ لْلَهَــُوَى وَطاعــةُ لَلَشــَيطَانِ فهي أَبِسْـِهَلُ مِنَ البِدعــةِ، وصَاحِبُها قد يَتُوبُ ويُسارِعُ وَقد يَتَّعِظُ، أُمَّا صاجِّبُ البِدعةِ فَيَرَى أَنَّه مُصِيبٌ فلاَ يَتُوبَۖ، يَرَى أَنَّهَ مُصِـيبٌ وأَنَّهَ مُحِتَهِـدُ فيَستَمِرَّ في البِدعةِ، نَعوذُ باللَّهِ، وِيَرَى الدِّينَ ِناقِصًا وَهو في حاجَةٍ إلى بِدْعَتِه، فَلِهذا صارَ أَمْرُ البدعةِ أَشَدُّ وأَخْطَرَ مِنَ المَعِصِيَةِ [قَالَ ابنُ تيميهةَ في (مجَموع الفَتَاوَى): قَبِـالَ طَائِفَـةٌ مِنَ السَّـلُفِ {الْبِدْعَـةُ أَحَبُّ إِلَى إِبْلِيسَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ يُتَابُ مِنْهَا وَالْبِدْعَةُ لَا يُتَابُ مِنْهَا}، انتهى باختصار، وفي فتوى صَوتِيَّةٍ مَوجُودةٍ <u>على</u>

<u>هذا الرابط</u> قالَ الشيخُ محمد بن هادي المـدخلي (عضـو هيئــة التــدريس بكليــة الحــديث الشــريف بالجامعــة الإسلامية بالمدينة المنورة): يقولُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر رحمه اللهُ تعالى {لَأَنْ يَصْحَبَ إِيْنِي فَاسِـقًا شَـاطِرًا [السِّـاطِرُ هو الدي أَتْعَبَ أَهْلَهُ خُبْتًا وَلُؤْمًا وَشَـرًّا] سُـنَّيًّا،ٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَنْ يَصْحَبَ عَابِـدًا مُبْتَـدِعًا}... ثم قـالَ -أَيِ الشَـيخُ المِدخلي-: والمَعصِيَةُ أَمْرُها أَخَفُّ مِنَ البِدعـةِ فَضْـلًا عِنِ الشِّـركِ}... ثم قــالَ -أي الشــيخُ المــدَخلي-: ففِسْــقُهَ [يُشِيرُ إِلَى ما جاءَ في خَدِيثِ سَعِبِدِ بْنُ جُبَيْرِ السَّابِقِ ذِكْرُهُ]، وشَطَارَتُه، ما أَخْرَجَنْه مِنَ السُّنَّةِ... ثم قالَ -أَيِ إِلسَّنَةِ السُّنَّةِ في هؤلاء [أَيْ إِلْشَيْخُ المدخلي-: ولذلك قالَ أَنْمَةُ السُّنَّةِ في هؤلاء [أَيْ سي الماري والماري والماري الماري والماري الماري والماري والماري والماري والماري والماري والماري والماري والماري السَّابِقَ ذِكْرَهُ] { فُسَّاقُ أَهْلِ السُّنَّةِ}، ۚ وَهذا الَّفِسْقُ جَانِبٌۗ في اللَّهِ مَلْيَّاتِ لَكِنْ عَقِيدتُه مَا هِيَ؟، سُلِّنَّيُّ، مـا خَرَجَ عَن السُّنَّةِ، انتَهِى بِأَخْتَصَـارَ، وقـالَ الشـيخُ محمـد بِنُ الْأَمِينَ الدمشـقي في مقالـةٍ لـه بعنـوان (الحـوار الهـادي مـع اِلشيخ القِرضـاوي) علَى مِوقعِـه <u>في هـذا الرابط</u>: اتّفَـقَ أَنْمَّةُ السَّلَفِ الصَّالَحِ على أَنَّ أَهْلَ البِّدَعِ ِ حـتى لـو كـانوا مِن أهلِ العِلمِ والعِبادةِ والزُّهْدِ، فإنَّهُم أَسْوَءُ بِمَـرَّاتٍ مِنَ الفُسَّاقِ العُصاةِ. انتهى، وقال القرطبيُّ في (الجامع لأَحِكام القرآنِ): وَإِذَا تَبَتَ تَجَنُّبُ أَصْحَابِ الْمَعَاصِي كَمَـا بَيِّنَّا فَتَجَنَّبُ أَهْلِ الْبَدَعِ وَالأَهْوَاءِ أَوْلَى. انتهى]... ثمّ قِالَ -أَى الشَـيخُ ابنُ بـأَر-ً: الَّثِنْتَـانَ وَالسَـبْعُونَ ِ فِرْقَـةً، كُلِّهِم يَجَتَّمِعــونَ في إِجَابَــةِ النَــبيِّ، لَأَنَّهم مِن أَمَّتِــه (مِن أُمَّةٍ إِلإِجَابِةِ)، أَمَّا أُمَّةُ الدَّعوةِ فكثيرونٍ، اليهودُ والنصارِي مِن أُمَّةٍ الــدَّعوةِ، لا قِيمــةَ لهم، مِن أهْــل النــار، لكنَّ هــذه الثَّلَاثُ وَالسُّبْعُونَ [هُمُ] اللَّذِينَ استِجَابُواٍ، أَهُمُ] الـذِين زَعَموا أَنَّهم مِن أَتْباعِ النبيِّ (زَعَموا أَنَّهم أَجابُوا دَعوَتَه)، الِّناجِي منْهِمَ الْسَّلِيمُ ۚ [هُمُ] الْفِرْقةُ الناجِيَةُ الـذِينِ تـابَعِوا النبيُّ صَلَى اللهُ عليه وسَلَّمَ وسارُوا على نَهْجِه، أمَّا

الْيُنْتَانِ وَالسَبْعُونَ [فَهُمْ] على دَرَجَـاتٍ، مُتَوَعَّدون بالنـار كُلُّهِم، َ نســأَلُ اللــهَ العافِيَــةَ. انتهى َباختصـاٍر. وقــالَّ عبــدُالعِزيز بِنُ محمــد بن سـعود (ثــانِي حُكَّامَ الدَّولِـةِ الشُّعودِيَّةِ الْأُولِّي، وقد تُوُفِّيَ عامَ 1218هـ): وهَٰده الْأُمُّةُ اِفتَــرَقَتْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَـبْعِينَ فِرْقِــةً، كُلُّهَـا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، قِيلَ {مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ ِاللَّهِ؟}، قــالَ {مَنِ كِـانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَبِوْمَ وَأَصْحَابِي}، وجَمِيعُ أَهِلِ البِدَعِ والَضَّلالِ مِن هذه الأُمُّةِ يَدُّعُونِ هَــَذه الـَدَّعْوَىٰ، كُـلُّ طاًنفَ يَ تَـزْعُمُ أَنهَا هِي النِاجِيَةُ، فَالخَوارِجُ، والرافِصةُ لَّالَادِينِ حَـرَّقَهِم عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَـالِبٍ بِالنَـارِ، وكَـذلك الْجَهْمِيَّةُ والقَدَرِيَّةُ، وأَضِرابُهِم، كُلُّ فِرْقَةٍ مِن هذه الفِرَقِ تَدَّعِي أَنَّها هِيَ الناجِيَّةُ، وأنَّهم المُتَمَسِّكُونَ بِكِتابِ الْلَّهِ وَسُنَّةٍ رَسُولِه صلى الله عَليـه وسـلم، انتهَى َمن (الـدَّرَر السَّنِيَّة ۖ في الأجوبة النَّجْدِيَّة). وفي فيديو للشيخ صالح الفُـورَان (عَضُـوُ هَيئَـةِ كِبَارِ الْعَلَمَـاءِ بَالـُدُّيَارِ السَّعوديةِ، وعضوُ اللجنةِ الدائمةِ للبحوثِ العلميةِ والإفتـَاءِ) بعُنْـوان ( َهَـلْ يَجـوزُ الحُكمُ على طأنفةٍ مُعَيَّنةٍ في هـذا الزَّمـانَ بِأُنَّهِـا مِنَ الْفِـرَقِ الهَالِكَـةِ؟)، شُـئلَ السِّيخُ ِ {قَـالَ عَلِيـهَ اَلصَّلاَةُ والسَّلَامُ (وَسلتفتِرقُ هِده الْأُمُّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَـةً، كُلُّهم فِي النَّأَرِ إِلَّا وَاحِـدَةً)، هَـلْ يَجـوزُ الحُكمُ على طائفـةٍ مُعَيَّنـةٍ في هـذا الزَّمـانِ بِأنَّهـا مِنَ الفِرَقُ الهالِكةِ؟}، فَأَجابَ أَلشيَّخُ: نَعَمْ، مَن خَالَفَ مَذهَبٍ أُهِلُ السُّبُّةِ والجَماعةِ فهو مِنَ الْفِرَقُ الهالِّكةِ، لاِ نَجاةَ إلَّا لِأَهِلِّ السُّـٰنَّةِ ۗ وَالْجَمَاعَـةِ، وَمَن عَـدَاهَاً فهـو مُتَوَعَّدُ بِالنـارِ ِ { يُكُلَّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِـدَةً }، قـالوا {مَنْ ٍ هِيَ يِبَا رَبِّهُــولَّ اللِّهِ؟}، قَـالَ {َمَٰن كَـانَ على مِثْـلِ مَـا أَنَـا عَلَيْـِهِ الْيَـوْمَ وَأَصْحَابِي}، ولذلكُ سُـمِّيَتِ الفِرقـةَ الناجِيَـةَ، لِأنَّهـا نَجَتْ مِن هذاً الوَعِيدِ، انتهى، وقالَ الشيخُ ناصَرِ العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الـدين بجامعـة الإمـام محمـد بن سعود الإسلامية بالرياض) في (شـرح مجمـل أصـول

أهـل السـنة) عن الفَـرْق بين المَـذاهِبِ والفِـرَق: في العُمومِ، فإنَّ (الفِرَقَ) غَالِبًا مَا تُطلَقُ عَلَى المُخَالِفِين في الأُصـــول والمُسَـــلُماتِ والعَقِيــدةِ والتَّوابتِ، و(المَـــدَهَبَ) غَالِّبًــا مــا يُطلَلَــقُ على الاُختِلافِ في الْاجتِهادِيَّاتِ الْــتي لَيسَــتْ مَدْمومــةً، فلــذلك تُسَــمَّى إِجتِهَاداتُ الْعُِلِماءِ في الفِقهِ (مَـذَاهِبَ)، ومع ذلـك فقـدِ إِصطَّلَحَ المُتَأْخِّرون عَلى تَسمِيَةِ البِدَعِ الناشِـئةِ والأفكـارِ الْحَدِيثَةِ النِّي تُخَالِّفُ الإسلام، اِصِـَطُلَحِوا على تَسـِمِيَتِها (مَذاهِبَ مُعاْصِرةً)، وهذا فيه تَجَـوُّزُ، لَكِنَّ لا مُشَـاحَّةَ فِي الاصْطِلَاحِ، لَكِنْ َلا يَقَصِدُونَ بها المَّذَاهِبَ الاجتِهادِيَّةَ، بَـلْ يَقْصِـدُونَ بِهِـا ۗ المَـذاهِبَ الـتَي اِنحَـرَفَتْ عَنِ الْحَـقِّ في الأفكار والمُناهِج، انتهى باختصار، وقالَ الشِّيخُ إحسانٌ إلهي ظَهـير (الأَمِينُ العـامُّ لجمِعيـة أهـل الحـديث في بِاكْستانَ) فِي (التَّصَوُّفُ، المَنْشَأ وَالمَصَادِرُ): إنَّ أَفضَـلَ طَرِيقِ لِلْخُكْمِ عَلَى طَائفِةٍ مُعَيَّنةٍ وَفِئةٍ خاصًّةٍ مِنَ الناسِ هِو ۗ اللَّحُكْمُ المِّبنِيُّ على آرًائها وأَفكَارِها التي ۖ نَقَلُوها في ۗ كُتُبِيهم المُعتَمَدةِ والرسائلِ المَوثـوقِ بهـا لـديهم، بِـذِكْرِ النَّصـوص والعِبـارِاتِ الـتيَ يُبنَىِ عَلَيَهـا الحُكْمُ ويُؤَسَّلُسُ عليهـاً الـُّرَّأَيُّ، ولَا يُعَتَمَـدُ على أَقـوالِ الآخَـرِينَ وَنُقُـولِ النَّاقِلِينَ [المُخـالِفِينَ لِهم]، اللَّهُمَّ إلَّا لِلاستِشـهادِ على صِحَّةٍ اِسۡتِنباطِ الحُكْمِ واستِنتاحِ النَّتِيجةِ؛ وهذه الطريقـة، ولُو أُنَّهَا طَرِيقَةٌ ۚ وَعِرَةٌ ۖ شَائِكَةٌ ۖ صَعبةٌ مُستَصَعَبِةٌ، وَقَلَّ مَنِ يَخْتَارُهْا وِيَّسْلُكُهَا، ولكنها هي الطريقة الصَّحيحة المُستقِيمة التَّارُهُا ويَّسْلُكُها ويَّسْلُكُها العَدلُ وِلْلاِنِصافُ [قالَ اِبْنُ الْهَيِّم في (مفتاح دار السّعادة): وكُلُّ أهلِ نِحلةٍ وِمَقالـةٍ يَكْشُونَ نِحَلَتَهِم وَمَقالَتَهم أحسَنَ مَا يَقِـدِرُونَ عَلَيْهِ مِنَ الأَلْفَاظِ، وَ[يَكُّشُونَ] مَقَالَةً مُخَالِفِيهِم أَقْبَحُ مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنَ الأَلفاظِ، وَمَنِ رَزَقَه اللهُ بَصِيرَةً فَهُوَ يَكْشِفُ بِهِ حَقِيمَٰقَةً مَا تَحْتَ تِلْكَ الْأَلِفِاطِ مِنَ الْإِحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَلَا تَغْتَرٍّ بِاللَّفْظِ، فَإِذا أَرَدَتَ الاطِّلَاعَ عَلَى كُنْهِ الْمَعْنَى هَٰلْ هُوَ حَقٌّ

أَوْ بَاطِـلُ، فَجَـرِّدُه مِن لِبَـاسِ الْعِبـارَةِ، وجَـرِّدْ قَلْبَـك عَنِ النَّافُــرَةِ وَلَيَـرُدُهُ مِن لِبَـاسِ الْعِبـارَةِ، وجَـرِّدْ قَلْبَـك عَنِ النَّفُــرَةِ وَالْمَِيْــرِ بَمِّ النَّطَــرَ حَقَّه بَــاظِرا بِعَينِ الإنساف، وَلَا تَكُنْ مِمَّن يَنظُّـرُ فِي مَقَالَـةِ أَصحابِه وَمَن يُنظُّـرُ فِي مَقَالَـةِ أَصحابِه وَمَن يُخْسِنُ ظُنَّهُ [بِهِ] نَظرًا تَامًّا بِكُلِ قَلْبِه ثَمَّ يَنظُرُ فِي مَقَالَةِ خُصومِه وَمِمَّنَ بُسِيءً ظَنَّهُ بِهِ كَنظرِ الشَّـزْرِ والمُلاحَظـةِ، فالنَّاطَيْرُ بِعَينَ الْعَدَاوَةِ يَرَى اللَّمَحاسِنَ مَسيَّاوِئَ، والنـاطِرُ بِعَينِ الْمُحَٰبَّةِ ۚ عَكْسُه، ۖ وَمَا ۖ إِسَـلِمَ مِنَ هَـذَا إِلَّا مَن أَرَادَ اللَّـهُ كُرامَتِه وارتَضاه لِقَبُولَ الْحَقِّ، وَقَدْ قِيلَ {وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُـلِّ عَيْبٍ كَلِيلَـةٌ \*\*\* كَمَـا أَنَّ عَيْنَ السُّـخْطِ تُبْـدِي الْمَسَاوِيَا}، وَقَالَ آخَرُ {نَظَروا بِعَيْنِ عَـداوةٍ لِـوْ أَنَّهـا \*\*\* عَيِنُ الرِّضَا لَاَسٍْتَحْسَنُوا مَا اسْتَقْبَحُوا}، فَإِذاً كَانَ هَذَا فِي نَطَــرِ ٱلْعَينِ الَّذِي يُــدُّرِكُ إِلمَحسوسَ اتِّ وَلَا يتَمَكَّن مِنَ المُكــاَبَرةِ فِيهَــا، فَمَــا َالظَّنُّ بِنَظَــر الْقَلبِ الَّذِي يُــدْركُ الْمَعَـانِيَ الَّتِي هِيَ عُرْضَةُ الْمُكَابَرِةِ!، واللَّهُ الْمُستَعَاَّنُ على مَعرِفةِ الحَقِّ وقَبُولِه ورَدِّ الباطلِ وعَدَمِ الاغتِرارِ به، على مَعرِفةِ الحَقِّ وقَبُولِه ورَدِّ الباطلِ وعَدَمِ الاغتِرارِ به، انتهى باختصار، وقال إبْنُ الْقَيَّمِ أيضًا في (إعلام الموقعين)؛ وَكُمْ مِنْ بَاطِلٍ يُخْرِجُهُ الرِّجُلُ بِحُسْنٍ لَفُظِهِ وَتَنْمِيقِهِ ۖ وَإِبْرَارِهِ ۚ فِي صُورَةٍ حَـقًّا ۚ ٢٠ وَكَّمْ مِنْ حَـقًّ يُخْرِجُـهُ بِتَهْجِينِهِ وَسُوءِ تَعْبِيرِهِ فِي صُورَةِ بَاطِلٍ ، وَمَنْ لَـهُ أَذْنَى فِطْنَةٍ وَجُبْرَةٍ لَا يَخْفِى عَلَيْهِ ذَلِكَ، بَـلْ هَـذَا أَعْلَبُ أَحْـوَالِ فِطْنَةٍ وَجِبْرَةٍ لَا يَخْفِى عَلَيْهِ ذَلِكَ، بَـلْ هَـذَا أَعْلَبُ أَحْـوَالِ النَّاسِ... ثم قالَ -أي إبْنُ الْقَيِّمِ-: يَلْ مَنْ تَأَمَّلَ الْمَقَالَاتِ الْبَاطِلَّةَ وَالْبِدَعَ كُلَّهَـاً، وَجَدَهَا ۚ قَلْدُ أَخْرَجَهَا أَصْحَابُهَا فِي قَوَالِبَ مُسْتَحْسَنَةٍ وَكَسَوْهَا أَلْفِاطًا يَقْبَلُها بِهَا مَنْ لِمْ يَعْرِفْ حَقِيقَتَهَا... ثم قال -أي إبْنُ الْقَيِّمِ-: وَلَقَدْ رَأَى يَعْرِفْ حَقِيقَتَهَا لَهُ مُعَبِّرُ الْقَيِّمِ-: وَلَقَدْ رَأَى بَعْضُ الْمُلُوكِ كَأَنَّ أَسْنَانَهُ قَدْ سَقَطَتْ، فَعَبَّرَهَا لَهُ مُعَبِّرُ بِمَوْتِ أَهْلِهِ وَأَقَارِبِهِ، فَأَقْصَاهُ وَطَرَدَهُ، وَاسْتَدْعَى آخَرَ فَقَالِ لَهُ {لَا عَلَيْكُ، تَكُونُ أَطْوَلٍ أَهْلِكَ عُمْرًا}، فَأَعْطَاهُ فَقَالَ لَهُ {لَا عَلَيْكُ، تَكُونُ أَطْوَلٍ أَهْلِكَ عُمْرًا}، فَأَعْطَاهُ وَأَكْرَمَـهُ وَقَرَّبَـهُ، فَاسْلِتَوْفَى ۖ إِأْيِ الْمُعَبِّرُ الْأَخَـرُ] الْمَعْنَى وَغَيَّرَ لَـهُ الْعِبَـارَةَ، وَأَخْـرَجَ الْمَغِّنَى فِي قَـالِبٍ حَسَـنِ. انتهى]. انتهى. وقــالَتْ هَيئَةُ التَّحرِيـَـرِ بمركَــز ســلفً

للبحوث والدراسات (الذي يشرف عليه الشيخ محمـد بن إبـراهيم السـعيدي "رئيس قسـم الدراسـات الإسـلامية بكلية المعلمين بمكبة") في مقالةٍ لها بعنوان (عَـرْضُ ُوتَحَلِيـلٌ لِكِتـاْبِ "السُّـعُودِيَّةُ والحَـرِّبُ على داعَشَ") عَ<mark>لِي</mark> <u>هِـذا الرابط</u>: وَالِخُلاصـةُ الـتي يجبُ أَنْ نُراعِيَهـا فَي نَقْـدِ الأَشْخَاصُ وَالْاَتِّجَاهَاتَ وَالطَّوَانِيْفِ، [َهِيًا] الْانطِلاقُ في نَقْدِها مِنَ مَقُولاتِها، وفَرْزُ ذلكُ مِنَ المُمارَساتِ البَشِريَّةِ التي هي عُرْضَةُ لِلْخَطَأِ وَالْرَّلَلِ وَالْتَّقصِيرِ، َفالأَصِلُ أَنَّ لاَ تُحاسَبَ الاتِّجاهاتُ والمذآهبُ بَمُجَرَّدِ مُمارَّساتِ أصحابُها، بَـِل الأصــلُ مُحاسَبِيةُ الاتِّجاَهــاتِ مِمَّا تَتَبَنَّاه مِن رُؤِّي وٍاْفكَارِ وتَصَوُّراتٍ، وَلْتَكُنِ المُمارَساتُ البَشَرِيَّةُ قَرِينَـةً أُو أَمَـارةً تَحمِـلُ الباحِثَ عَلى التفـتيش عن مُـوجبِ تلـك التَّصَرُّفاتِ، فقد تكونُ تلـك المُمارَسـاَتُ ناشِـئةً حَقًّا عن مَقـولَاتٍ مُقَـرَّرةٍ في المَـذهَبِ، وقـد لا تكـونُ، فَيَكـونُ الحُكْمُ تأبِعًا لِلمَّقُولاتِ لا مُجَرَّدٍ المُمارَساتِ وَالْتَّصَـُّرُفاتِ [قالَ الشّيخُ أبو سَلِمان الصومالي في (الإعانـة لطـالب الإفادة): ولا رَيِّبَ أَنَّ الطائفةَ تُنشِبُ إلى أَقوالِ رجالِهــا وعُلَمائها. انتهى]، انتهى باختصار، وقالَ البَّسَيْخُ أَبِـو الَّحسنُ علي الْرملي (الْمشرف علىُ مَعهَـدِ الـدِّينِ القَيِّمَ للدروس العلميلة والفتاوي الشرعية والتعليم غن بُعْـدٍ على منهج أهـل الحـديث) في (التعليــق على الأجوبــة المفيدة): إنَّ طَرِيقَ الحَقِّ واحِذُ، والجَماعـةُ الناجِيَـةُ عَنـد اللهِ سُبحانَه وتَعَالَى والطاّئفةُ الْمَنصورةُ هي واجدةُ، كَماً قالَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ {لَا تَزَالُ طُأَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عِلَى الحَقِّ} واحِدةُ؛ هذا أمـرٌ طَـاهِرٌ لَا خَفـاءَ فيـه، فَمَن أَخَذَ بِأُصولِ هِذه ِالْفِرقةِ، هذه الطائفةِ، فهـو مِن أهلِهـاً، ومَن خَالفَ أَصلًا واحِدًا مِن هذه الأصول فهـو مُبتَـدِعُ <mark>ضالٌ</mark> مُخالِفٌ لِهذه الطائفةِ ومُفَرِّقٌ لِجَماعـةِ المُسـلِمِين، لِأَنَّ اللَّهَ سُبِحًانَه وِتَعَالَى أَمَرَنَا ۚ إِنْ نَجِتَمِـعَ على هـذا الطّريق، لم يَأْمُرْنا أَنْ نَجتَمِـعَ فَقَـطْ، لاحِـظِ الفَـرْقَ بين

فَهْمِ كَثِيرٍ مِن عامَّةِ النـاسِ وبين مِـا أرادَه اللـهُ ِسُـبحانَه وتَعالَى مِنَ ۚ الْاحِتِمـاع، أرادَ اللَّـهُ مِنَّا أَنْ نَجِتَمِـعَ لَكِنْ على الْحَقِّ ليسِ أَيَّ اِجِتِماعَ، قِالَ {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ اَ وَلَا تَفَرَّقُوا عَنِ مِادَاً؟، عَنَ حَبْلِ اللّهِ، اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ الل عليه وسلَم، شَرِيعَتُهِ الْـتي كَـانِ عَليهـاِ النَّسَّـلَفُ الصـالِحُ رَضِيَ اللهُ عنهم، ۖ تَمَسَّكوا بَها وَلَا تَتَفَرَّقُوا عنها، اِجتَمِعُوا عليها، هـذا هـو الاجتِمـاعُ المَطلـوبُ، أَمَّا الاجْتِمـاعُ عَلى الحَقُّ والباطِلِ [مَعًا]، لا، هذا إجتِمـاعٌ مَرفـوضٌ، وعنـدما جَاءَ النَّبِيُّ صَلَى الله عليه وسَلم إلى قُـرَيشٍ كَـانوا مُجتَمِعِين فَفَرَّقَهم على الْجَقِّ، فَرَّقَ بين الحَقِّ والباطِلِ، عُمَـِرُ ۖ شُـمِّيَ (الفَـاروقَ) لِأَنَّه ۖ فَـرَّقَ بِينِ الحَـقِّ والباطِـلِ، فَالتَّفَرِيقُ بِينِ الجَقِّ وَالباطِلِ مَطَلَـوبٌ وواجِبٌ شَـرعِيٌّ، القرآنَّ سُمِّيَ (فُرِقانًا) لِأَنَّه ۖ فَرِّقَ بِيَنِ الِْحَـقِّ والباطِـلِ، التَّعْرِيقُ بينٍ الْحُقِّ وِالباْطِلِ مَطلُّوبٌ، والتَّمبِيزُ بَينِ الْحَقِّ والباطِّلِ وَأَهَلِ الْحَـقِّ و[أهـَلِ] الباطِـلِ مَطلَـوِبٌ وواجِبٌ شَرعِيٌّ لِيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، بِخِلَافِ طَرِيقِةِ الْمُمَيِّعَةِ مِمَّن يُحاوِلون جَِمْعَ الناسِ سَـوَاءُ كَانَ عَلَى الطَّرِيقِ الْمُسَتَّقِيمِ أَوْ عَلَى طُرُقِ الضَّلالِ، نُعِودُ بِاللَّهِ؛ إِذَنِ الوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ إِلشَّخِصُ عَلَى مَنهَجِ السَّـلَفِ اَلصالِحَ رَضِيَ اللَّهُ عنهم وأَنْ يَكُـونَ مِع هَـذُهُ الطائفـةِ المَنصَــورةِ والفِرقــةِ الناجِيَــةِ على أصُــولهم وعلى طَرِيقِهم، فَمَن خالَفَهم فِي أَصلِ واحِدٍ فليسَ هُو مَنهم؛ وأيُّ جَماعةٍ تَجتَمِعُ علَى أصلِ مُخَالِفٍ لَأُصولِ أَهلِ السُّنَّةِ وَالْجَماعــةِ فهي َفِرقــةُ مِنَ الفِــرَقَ الضــاَلَّةِ، لاَ يَجــوزُ لِلْمُسلِمِ أَنْ يَنتَهِمِيَ إليها، ومَن اِنتَمَى إليها فِهو مِن أَهلِها ويَأْخُذُ خُكْمَها، إِنْ كَانَ هَذَا الأَصْلُ كُفريًّا يَكُفُرُ، وإنْ كَانَ الأصلُ بِدَعِيًّا يُبَدِّعُ ويَكُونُ مُبتَـدِعًا؛ هَكَـَٰذَا الحُكْمُ عَلَى الجَيماعاتِ وَعلَى الْأَفِرادِ، نَنْظُرُ إلى أصولِهم، فإنْ وافَقَتْ أُصولَ أُهِّلِ السُّنَّةِ وَالجَماعَةِ كَانُوا مِن أُهلِهِا،

وِإِنْ خَالَفَتْ أُصُولَ أَهِلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَـةِ لِم يَكُونَـوا مِن أهلِها حتى ولو في أصلِ واجِـدٍ، القَضِـيَّةُ لَيسَـتُ قُصِـيَّةً عَدَدٍ (واحِدٍ أُو اِتنَيْنَ أُو ثَلاَّنَةٍ أُو أَربَعةٍ) كَما يَقولُ بَعضُ رُؤوسِ الْفِــرَقِ الْمُعاصِــرِيِّن {لَا يَخــرُجُ الشَّــخَصُ مِنَ السَّلَفِيَّةِ حتى يُخالِفَ أصلَين ثَلاثةً أربَعةً} مــا أَدْرِي (إلى أَيْنَ يَنتَهِي العَدَدُ معهم!) [قالَ الشيخُ عبدُالِلهِ الخلِيفي في (إِتَقَوِيمُ المُعاصِرِينِ): وبَعضُهم ِيُرَدِّدُ {إِنَّ مَنْهَجَ أَهــلِ الشُّنَّةِ [هـو] أَنَّ الرَّرِجُـلَ لا يَسـقُطُ بِبِدعـةٍ أو بِـدعَتَين}، وهذا مع بُطلإنِه مَفهُومُـه (أنَّ الرَّجُـلَ يَسـقُطُ بِـأَكِثَرَ مِن ذلك)، ما بالُكم لا تُسقِطون مَن حَرَّفَ عامَّةَ الصَّفاَتِ وقِالَ بِالإرجاءِ والجَبِر وبِقَولِ قَومِه الجَهمِيَّةِ في النُّبُونِ وكان قُبورِيًّا أو خُرافِيًّا؛ وبَعضُهم يَقيولِ {قَاعِدَةُ (مَنَ لَم يُبَدِّعِ الْمُبتَدِعَ فَهُ و مُبِتَدِعٌ) إِنَّمَا تَنطَبِقُ على مَن كــانَ ذَيدَنُــَهِ البِــدَغَ}، فَيـَـا لَيْتَ شِــعْرِي مَن َ إِذِا عبى من كَانَ وَيَدَاكَ الْمَائَةِ أَلَى كِتَابٍ وَاحِدٍ قَارَبَتِ الْمِائَةِ أَلَا جُمِعَتْ أَخطاؤه الْعَقَدِيَّةُ فَي كِتَابٍ وَاحِدٍ قَارَبَتِ الْمِائَةِ أَلَا يَكُونُ دَيْدَنُه ِ البِدِعـة؟!، فَمَن عَطَّلٍ عَامَّة الصِّـفاتِ وقـالَ بِالِتَّبَرُّكِ ۚ وَالِتَّوَسُّلِ وَشَدٌّ الرِّحَالِ [أَيْ إِلَى القُبورِ] وِعَقائـدِ اَلأَشَاعِرِةِ أَلَا يُقالُ ۚ {دَيْدَنُه البِدَعُ }، ۚ هَٰذا مع الْعِلْمَ أَنَّ هــذاً الشَّـرَطُّ حَادِثُ؛ وبَعضُـهم يَقَـولُ {هـؤلاءِ لمْ يَـدُعوا إلى بِدَعِهُم}) وَيَـا لَيْتَ شِعْرِي هَـلْ يَحْصُـرُ أَهـلَ البِدَعِ في البِدَعِ في البِدَعِ في البِدَعِ أَلِدُعاةِ فَقَطِ إِلَّا جِاهِلٌ؟، وِأَيُّ دَعوةٍ أَبلَغُ مِن إِيجابِ البِدَعِ (كَما قَالَ النَّوَوِيُّ فَيَ مُقَدَّّمـَةِ "الْمَحِمُـوَعُ" أَنَّ مِنَ البِـَدَغَ الواجِبِيةِ تَعَلَّمَ "عِلْمِ الكَلامِ")، وأَيُّ دَعَبُوةٍ أَبلَّكُ مِنَ الكَلامِ")، وأَيُّ دَعَبُوةٍ أَبلَّكُمُ مِنَ الكَلامِ الكَلامِ الكَلامِ اللَّهُ وَلِدِ النَّبَوِيِّ [أَيْ لِلاحتِفالِ بِه] مع الاعتِرافِ أَنَّه لَم يَسبِقْه إلى ذلك أَحَدُ (كَما فَعَلَ ابنُ حَجَرٍ)، وأَيُّ أَنَّه لَم يَسبِقْه إلى ذلك أَحَدُ (كَما فَعَلَ ابنُ حَجَرٍ)، وأيُّ دَعُوةٍ إِبلَغُ مِن كِتابِ (دَفْعُ شُبَهِ التَّشبِيهِ بِلْكُفِّ التَّنزِيهِ) لِابْنَ الْجَوْزِيُّ الذي نَصَرَ فيه مَـذاهِبِ المُعَطَلَـةِ بِابًـا ۖ بِإِبًـا وشَنَّعَ عليَ المُخالِفِين تَشنِيعًا عَظِيمًا؛ و[قَـدْ] قـالَ أَبُـو رُحَمَّدِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ اَلْقَيْرَوَانِيُّ في كَتَـابِ (الجَـامِعُ) {ومِن مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيُّ في كَتَـابِ (الجَـامِعُ) {ومِن قَولِ أهلِ السُّنَّةِ (إنَّه لا يُعذَرُ مَن أَدَّاه اِجتِهادُه إلى بِدعةٍ،

لِأَنَّ الخَوارِجَ اِجِتَهَدوا فِي التَّأْوِيـلِ فَلَمْ يُعـذِروا)}، وهـذا قِيَاسٌ صَحِيحٌ، انتهى بإختصار، وقَالَ الشَّيخُ يَـزَنَ الغَـانم عِيهِ اللهِ الرابطِ: يَجِبُ أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَ مَن وَقَـعَ في بِدعـةٍ أَوْ أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَ مَن وَقَـعَ في بِدعـةٍ أَو أَخْطأ مِن عُلَماءِ السَّلَفِ -أهلِ السُّنَّةِ والجِماعةِ- الذِين يَنَطَلِقونَ فَي اِسـتِدٍلالِهم مِنَ الْحَـدِيثِ وَالْأَثَـرِ، وَبَيْنَ مَن وَقَعَۥٕ فَي بِدعَةٍ مِن أَهلِ الأَهْواءِ وِالبِّـدَعِ الَّـذِينَ بِنَطَلِقٍ وِن مِنْ أُصَـولُ وقُواعِـدُ مُبتَدَعـةٍ، أُو مَٰنْهَجٍ غَـيْرٍ مَنْهَجَ أَهـلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ، انتهى]... ثم قالَ -أي الشيخُ الرملي-: إِنْ كِـانَ أصـلُهم هـِذا دَلَّتْ أُدِلِّةُ الشَّـرِعِ على أَنَّه كُفْـرُ فَتَكفُرُ الجَمِاعةُ وَيُحكَمُ عليها بِأَنَّها جَماعَةٌ كَافِرَةٌ؛ أمَّا إذاً كانَ هَذا الْأصلُ بِدَّعةً فَيُحكِّمُ عَلى الْجَماعة بِأَنَّهَا مُبتَدِعـَةٌ ومَن اِنتَمَى إليهمَ فإنَّه مُبتَـدِعٌ، انتهى باختصار، وقـالَ الَشَيْخُ الأَلبانِيُّ فَي (حَجَّةُ النَّبَيِّ صلى الله عليه وسلم): يَجِبُ أَن يُعلَمَ أَنَّ أَصغَرَ بِدعةٍ يَأْتِي الرَّجُلُ بهـا ۚ في الـدِّين هَي مُحَرَّمةُ، فليس في َ البِدَعِ -كَمَا يَتَوَّهَمُ ٱلبعضُ- ما هُوّ فيْ رُتبةِ المَكروه فَقَمِلْ كَيفَ ورسِوِل اللِّهِ صلِّي اللَّه عليه وسِلم يقلول {كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَّالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ} أَيْ صَاحِبَهَا [قالَ الَشيخُ عبدُالرحمَن بن حسنَ بن محمَّدٍ بنِّ عبـدالُوهابِ في (فيَّح المجيـُد): وضـّابِطُها [أيّ صابطُ الْكَبِيرةِ] مِا قِالَه الْمُحَقِّقُون مِنَ العلمَاءِ {كُلَّ ذَنْبٍ خَتَمَٰـهُ اللَّهُ بِنَـاْرٍ أَوْ لَعْنَـةٍ أَوْ غَضَـبٍ أَوْ عَـذَابٍ}، زُادَ شَـيخُ الإسلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَـه اللـهُ {أَوْ نَفْيِ الإِيمَـانِ}، قُلتُ [وَالكَلامُ ما زالَ لِصاحِبِ (فتح المجَبِد)]، ومَن بَـرئ منـه رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَليه وسلم أو قالَ [فيه] {لَيْسَ مِنَّا مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا}. انتهَى، وقَالَ الشِّيخُ محمد بنُ إُبــراهيم بن عبــداللطيف أل الشــيخ (رئيس القضــاة ومفِـتى الـديار السِـعودية ِت1389هــ): الْكَبِـيرَةُ هي ما يُّوعِّدَ عَلَيه بغَضَبِ أَو لَغْنَةٍ أَو رُتِّبَ عِليه عِقابٌ ٍ فَي الــَدَّنيا أُوَ عَذابٌ في الآَجِٰرَةِ وهـَو دُونَ الشِّـركِ والكُفـرَ. انتهي من (فتاوی ورسائل الشیخ محمـد بن إبـراهیم)]، وقـد

حَقّقَ هذا أَتَمَّ تحقيقِ الإمامُ الشَّاطِبِيُّ رَحِمَه اللّهُ في كِتابِهُ العَظِيمُ (الاعتصَّام). انتهى باختَصار. وقــالَ مركــزُ الفتــوى بموَقــع إســلام ويب التــابع لإدارة الــدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رِدَّ أَرْدَارِ أَرْدَارِ أَرْدَارِ أَرْدَارِ أَرْدَارِ أَرْدَارِ أَرْدَارِ أَوْ أَقْبَحُ ذَنْبٍ بِدُولُـةَ قَطَـرَ فَي هَـدَا الرابطِ: فالشَّـرِكُ هـو أَقْبَحُ ذَنْبٍ عُصِـيَ اللّهِ عَالَى بـه، ويَلِيـه في القُبِحِ البِدعـةُ، ثم الكَبيرةُ، ثم تَأْتِي بَعْدَ ذلكِ الصَّغيرةُ... ثم قَالَ -أَيْ مركــزُ الفتـوَى-: إِجِنْسُ البِـدَعِ أَخطَـرُ مِن جِنْسَ المَعاصِـي، ولاَ يَعنِي ذَلك أَنَّ كُلَّ بِدَعةٍ أَكبَرُ مِنَ كُلِّ كَبيرَةٍ. انتهى، وقالَ البِشيِخُ سالم الطويَل فَي مَقالَةً له بَعنوانًا (البِدَّعَـةُ أَشَـدُّ وأَغلَظُ مِنَ الكَبائرِ) على موقعـه <u>في هـدا الرأبط</u>: البـدَعُ وَإِنْ كَانَتْ ۚ أَيۡشَدَّ وَأَعَلَظَ مِنَ الۡكِبائرِ، لَٰكِينْ لِيسَتْ بِالضَّرَورِةِ أَنْ تَكُونَ كُلُّ بِدعةٍ أَشَدَّ وَأَعْلَظُ مِن كُلِّ كَبِيرةٍ... ثم قالَ -أي الشيخُ الطويال وسُئِلَ الشيخُ زيدُ بنُ هادي الشيخُ الطويال (إنَّ بَعضَ المدخلي حَفِظه اللهُ {هَلْ يَصِحُ أَنْ يُقالَ (إنَّ بَعضَ الكَبِائرِ أَشَدُّ إِثمًا مِن بَعضِ البِدَعِ)؟}، فأجابَ وَقَّقَه اللهُ ال تَعالَٰى ۗ {نَعَمْ، ۚ فَقَتْلُ ۗ النَّفسَ الْمُؤَمِنةِ أَشَدُّ إِثمًا مِنَ الـذِّكرِ الجَمــاعِيِّ المُبِتَــدَع}. انتهَى باخِتصــار، وقــالَ مَوقِــغُ (الإسلامُ سُؤالٌ وجَوَابٌ) الَّذي يُشْرِفُ عَلَيهُ الشيخُ مُحمـدُ َ مَا لَحَ المُنجِدُ <u>فَي هَذَا الرابط</u>ِ: البدع كلها ضلال وصاحبها متوعد بالنار... يُم قَـالُ -أَيْ مَوقِيعُ (الإسِـلَامُ سـؤالٌ وِجَوابٌ)-: ولا يَشُكُّ مَن لَهِ عِلْمٌ بِإِلْشِّرِيعةِ وَأَجِوالِ الْفِرَق أَنَّ بِدعةَ الرَّفْضِ الْمَحْضِ أَو النَّأَجَهُمِ الْمَحَضِ أَو نَحوِ ذَلك، هي شَرُّ مِن جَرائم أصحابِ الذُّنوبِ كَشُرْبِ الخَمْرِ ونَحوِ ذَلك؛ كَمَا لا يَشُكُ مَن لَـه عَقـلٌ وِدِينٌ أَنِّ كَبـائرَ الإثمِ كَـالزِّنَى والسَّـرِقةِ ونحـوِ ذلـك شَـرٌّ مِن كَثِـيرٍ مِن بِـدَغِ الأعمـالِ كالاحتِفـالِ بِالمَوْلِـدِ أو الـذُّكرِ الجَمـاعِيِّ ونحـوِ ذلك. انتهى.

(4ٍ)وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيجِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُـوِلَ اللَّهِ ۚ صَٰلَّى اللَّهُ عَٰلَيْهِ ۗ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَقْبُرَةَۥ ۖ فَقَالَ {الْسَّـلَامُ عَلَيْكُمْ دِارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيَنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُـونَ، وَدِدْتُ أَنَّا يَقَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانِنَا} ، قِـالُوا {أَوَ لَسْـَنَا إِخْوَانَـكَ يِـا رَسُولَ اللَّهِ؟}، قَـالَ {أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْـدُ}، فَقَـالُوا {كَيْـفَ تَعْـرِفُ مَنْ لَمْ يَـأْتِ بَعْـدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟}، فَقَالَ {أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ اَمْبِكَ يَ رَسُولَ الْحَدِارَ اللَّهِ مَيْلٍ دُهُم بُهُم [أَيْ لَهُ خَيْلٌ في غُرُّ مُحَجَّلَةُ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهُم بُهُم [أَيْ لَهُ خَيْلٌ في جِبَاهِها وقَوَائمِها بَيَاضٌ، فِي وَسَلِطٍ خَيْلٍ سُودٍ سَوَادًا كَامِلًا لا بَيَاضَ في لَوْنِها]، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟}، قَالُوا {بَلَى كَامِلًا لا بَيَاضَ في لَوْنِها]، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟}، قَالُوا {بَلَى يَهْرِفُ خَيْلَهُ؟}، قَالُوا {بَلَى مِنَ يَإِ رَسُولَ إِللَّهِ}، قَالَ {فِإِنَّهُمْ يَانُونَ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنَ يَإِ رَسُولَ إِللَّهِ}، قَالُ {فِإِنَّهُمْ يَانُونَ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنَ اللَّهِ إِنَّهُمْ أَنْ أَنُونَ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنَ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ أَنْ الْمُعَالِقُونَ عُلَالًا لَا اللَّهُ إِنَّ الْمُعَالِقُونَ عُلُوا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ الْمُعَالِقُونَ عُلُولُ الْمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ أَنِي اللَّهُ إِنْ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُولُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعَالِقُونَ عُلُوا الْمُعَالَى الْمُعَلِقُونَ عُلَالًا لَوْنِ عُلَالًا لَا اللَّهُ إِلَيْهُمْ إِلَالِهُ إِلَى الْمُعَالِقُونَ عُلَالًا لَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُ الْوُضُوءِ، وَأَنَا ۚ فَي رَطُهُمْ [أَيْ أَنَّقَ دَّمُهُمْ] عَلَى الْحَـوْضِ، أَلَّا لَيُذَادَنَّ إِلَيْ لَيُطْرَدِّنَّا رِجَالٌ عَنْ جَوْضِي كَمَا يُـذِادُ الْبَعِـيرُ الضَّالَّ، أَنَادِيهِمْ ِ أَلَا هَلَمَّ)، فَيُقَالُ ۖ [إِنَّهُمْ قَدْ يَدَّلُوا بَعْدَكَ)، فَـأُقُولُ (سُـحُقًا سُـحُقًا)}، انتهى، وَرَوَى الْبُخَـارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَإِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَـلَّمَ قَـالَ {بَيْنَـا أَنَـا قَـائِمٌ إِذَا زُمْـرَةٌ [أَيْ جَمَاعَـةٌ] حَتَّى إِذَا عَــرَفْتُهُمْ خَــرَجَ رَجُــلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَــالَ (هَلُمَّ)، فَقُلْتُ (أَيْنَ)، قِالَ (إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ)، قُلْتُ (وَمَا شَأْنُهُمْ)، قَالَ (إِنَّهُمُ اِرْتَدُّوا بَعْدَلَ عَلَى ۖ أَذَّبَارِهِمُ الْقَهْقَـرَى)، ثُمٌّ إِذَا زُمْ ۚ رَةً ۚ حَتَّى ۗ إِذَا ۚ عَـٰ رَفْتُهُمْ خَـ رَجَ رَجُلِ لِي مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهُمْ فَقَـالَ (هَلُمَّ)، قُلْتُ (أَيْنَ)، قَـالَ (إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ)، قُلُتُ (مَا شَانُهُمْ)، قِالَ (إِنَّهُمُ اِرْتَـدُّولٍ بَعْرِدَكٍ غَلَى أَدْبَيَارِهِمُ الْقَهْقَرَى)، فَلَا أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْـلُ هَمَـلِ النَّعَمِ}. انتهي، وقَـالَ ٍأبـو ِالعبـاسِ القُرْطُـبِي (ت656هـ) في ُ (الْمُفْهِمُ لِمَـا أَشْـكَلَ مِنْ تَلْجِيصٍ كِتَـابٍ مُسْـلِمٍ): قَوْلِـهِ {كَمَا يُذَادُ إِلْبَعِيرُ الضَّالُّ}، وَجْهُ التَّشْبِيهِ أَنَّ أَصْحَابَ الإِبِلِ إِذَا وَرَدُّوا الْمِيَـاَةَ بِـإِبِلِهِمُ ازْدَحَمَتِ الْإِبِـلُ عِنْـدَ الْـوُرُودِ، فَيَكُونُ فِيهَـا الضَّـالُّ وَالْغَـرِيبُ، وَكُـلُّ وَاحِـدٍ مِنْ أَصْـحَابِ الإِبِلِ يَدْفَعُهُ عَنْ إِبِلِهِ حَتَّى تَشْـرَبَ إِبِلْـهُ، فَيَكْثُـرُ ضَـارِبُوهُ

وَدَافِعُوهُ، حَتَّى لَقَـدْ صَارَ هَـذَا مَثَلًا شَائِعًا، قَـالَ الْحَجَّاجُ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ {وَلَأَضْرِبَنَّكُمْ ضَـرْبِ غَـرَائِبِ الإِبِـلِ}، انتهي باختَصار. وقَالَ ابْنُ حَجَرِ َفِي (فَتْحُ الْبارِي): ۖ قَالَ النَّوَويُّ [في (شَـرَح صَـحِيح مُسَـلُم)] {قِيـلِ (الْمُنَـافِقُونَ وَالْمُرْتَدُّونَ، بَجُوزُ أَنْ يُحْشَرُوا بِالْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ لِكَـوْنِهِمْ مِنْ جُمْلَـةِ الْأُمَّةِ [أَيْ أُمَّةِ الإِجَابَةِ]، فَيُنَـادِيهِمْ [أي النبيُّ صلى الله عليه وسلم] مِنْ أَجْـلِ السِّيمَا الَّتِي عَلَيْهِمْ، فَيُقَالُّ "إِنَّهُمْ بَدَّلُواً بَعْدَكَ ")}. انتها باختصار، وقالَ أبنُ المُلَقِّن (َتَ4ُ80هــــ) في (التوضــيح لشــرح الجِــامع الصّحيح): الْغُـرَّةُ بَيَـاْضُ فِي جَبْهَـةِ ٱلْفَـرَسِ، وَالتَّحْجِيـلُ بَيَاضُ فِي يَدِيْهَا وَرِجْلَيْهَا، فَسُـِمِّيَ النُّورُ الَّذِي يَكُـونُ فِي مَوَاضِعَ الْوُضُوءِ بِوْمَ الْقِيَامَةِ غَرًّا وَتَحْجِيلًا، تَشْبِيهًا بِـذِلِكَ. انٍتهى، وقالَ الشَّاطِبِيُّ في (الْاعتَصـاَمِ): وَالْأَظْهَـرُ أَنَّهُمْ َ أَيِ الْمَطْـرُودِينَ عَنِ الْحَـوْضِ] مِنَ الـدَّاخِلِينَ فِي غِمَـارِ هَذِهِ الأُمَّةِ [أَيْ أُمَّةِ الإِجَابَـةِ]... ثم قـالَ -أي الشَّـاطِبِيُّ-: قَوْلِهِ {قَـدْ بَـدَّلُوا بَعْـدَكِّ} أَقْدِرِبُ مَـا يُحْمَـلُ عَلَيْهِ تَبْـدِيلُ السُّـنَّةِ، وَهُـوَ وَاقِـعُ عَلَى أَهْـلِ الْبِـدَعِ. انتهى باختصـار. وقالَ بدرُ الدين العيني (ت5ِ5ُ8هــُ) فَي (عُمـدة القـاري شَرِحِ صحَيحِ البّخارِي): قَالَ أَبُو عُمَـرَ [قي (إلاسـتذكار)] {كُلُّ مَنْ أَجْدَثَ فِي الـدِّينِ فَهُـوَ مِنَ ِالْمَطْـرُودِيِنَ عَن الْحَوْض، كَالْخِوَارِج ۚ وَٱلـرَّوَافِضَ وَسَالٍئِرِ أَصْحَابِ الأَهْـوَاءِ، وَكَمِـذَلِكَ الطّلَمَــةُ ۖ اَلْمُسْـرِفُونَ َفِي الْجَـوْرِ وَطَمْسٍ الْحَـقِّ وَالْمُعْلِنُونَ بِالْكَبَائِرِ}... ثُمَ قَالَ -أَي العينَيَ-: قَوْلَهُ {بَيْنِا أَنَا قَائِمٌ} الْمُرَادَ هُوَ قِيَامُهُ عَلَى الْجَـوْضِ... ثَم قَـالَ -أَيِ العِيني ِ: قَوْلُهُ {فَلَا أُرِاهُ} أَيْ فَلَا أَظُنَّ أَمْرَهُمْ إِأَنَّهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ، وَهُوَ مَـا ٍيُتْـرَكُ مُهْمَلًا لَا يُتَعَهَّدُ وَلَا يُلَيْ عَى جَتَّى يَضِيعَ وَيَهْلَلَكَ، أَيْ لَا يَخْلُصُ مِنْهُمْ مَن الُّنَّارِ إِلَّا قَلِيلٌ، انتهى بِاختصـار، وقـالَتْ حنـان بنت عليَ اليماُّني في (إعلام الأنام بشـرَح كتـاب فِضـل الإسـلام، بتقريظُ الشّيخُ صالح الفوزان): قالَ [أي النبيُّ صلى

الله عليه وسلم] {فَلَإِ أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمِل النَّعَم}، والمَّعْنَى، فِلِا أَظُنُّ أَنْ يَرِدَ عِلَى الخَوضِ إِلَا مِثْـلُ هَمَ لِ النَّعَمِ، يَعْنِي أَنَّهم عَـدَدُ قِلْيَـلُ، لأَنَّ الإبـلَ الْمُهمَلـةَ مصر التَّسبةِ إلى الْمَرْعِيَّةِ ۚ قَلِيلةٌ جِدًّا، انتَهِى بَاحِتَصِارٍ، وقَـإِلَ بِالنِّسبةِ إلى الْمَرْعِيَّةِ ۚ قَلِيلةٌ جِدًّا، انتَهِى بَاحِتَصِارٍ، وقَـإِلَ الِنَّوَوِيُّ فَي (شـرَح صـحيح مَسـلم): قِبِـلَ، هَــُؤُلَاءِ [أَي الْمَطِّــرُودُونِ عَنِ الْحَــوْضِ] صِــنْفَانِ؛ أَحَــدُهُمَا عُصَـِـاةٌ مُرْتَدُّونَ ۚ عَنَ الاسَّتِقَامَةِ لَا غَن الْإِسْلَامَ (وَهَـؤُلَاءِ مُبَـدٍّلُونَ لِلأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ بِالسَّيِّئَةِ)؛ وَالثَّأْنِي مُزْتَـدُّونَ إِلَى الْكُفْـرِ حَقِيقَةً نَاكِصُـونَ عَلَى أَعْقَـابِهِمْ؛ وَاسْـمُ التَّبْـدِيلِ يَشْـمَلُ الصُّنْفَيْنِ. انتهَى. وقالَ الشيِّخُ أبنُ جبرين (عَضُو الإفتـاء بالرئاسةَ العامةِ للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح إِلعقبِيدة إِلطِّحَاوِيَّةِ): ولاَّ شَبِكٌ أنَّ البِذِينِ يَبرِدُونِ عَليه هُمْ أَهْلِلُّ السُّنَّةِ وَأَلَّجِماعَةِ، أَهْلُ الاتِّبَاعِ لَا أَهْلُ الإِبْتِداعِ، ولِأَجْلِ ذلك يُـرَدُّ المُبتَدِعـةُ والمُرتَـدُّوَن، الـذِين أحـدَثواً. اُنتَهَى َباخِتِصارَ، وقالَ الشيخُ رَبيعَ المدخلي (رئيسُ قَسُمُ السُّنَّةِ بِالْدِرَاسِـاتِ العليـا فِي الجامعـة الإسـلامية بالمِدَينـة المنـورة) في مقالـة بعنـوان (وُجـوبُ الاتِّبـاع كِانَ عليهُ رسولُ اللَّهِ وأَصْحاَّبُه، هـذهُ الفِـرَقُ بِـدَأَكُ مِن آواخــرِ عَمْــرِ الصَّــِحاَبةِ، ِثمَ اِنْتَشَـِرَتْ وَتَّفَشَّــتْ فَي المُجتَمَعَاتِ الإَسلامِيَّةِ، حَتَّى صارَ أَكثَـرُ المسلمِين لا يَخرُجون عن هذه الفِرَقِ، وقَلَّ مَن هو على ما كان عليه رَسولُ اللهِ وأصحابُهِ وَهُمُ الطَّائِفةُ النَّاجِيَـةُ والمنصورةُ. انتهى. وقالَ الشيخُ إيهاب شاهين (عضُو مجلس شورى الدُّعوة السلفية) في مقالة له بعنوان (شَعرةٌ بَيْضَاءُ في جَسَدِ ثَوْرٍ أَسْـوَدَ) على ه<u>ـذا الرابط</u>ً: عنـد التَّأَمُّلِ في الواقعِ مِن حَوْلِنـا، يَـرَى النـاظِرُ أَنَّ أَهْـلَ السُّـنَّةِ، مَثَلُهم كَالَشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جَسَدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، وإنْ كَانتْ هذه

الشَّـعرةُ بالمُقارَبِـةِ لِلْكَمِّ الهائــلِ مِن شِـعْرِ الِثَّوْرِ هي شَعِرةً وَاحِدةً، ولكَّنَّها شَعرةٌ بَيْضاءُ وَحِيدةٌ مُضِـَّيئةٌ وَسَـطِّ الظُّلَام الحالِـكِ في جَسَـدِ الثَّوْرِ[قــالَ الشـيخُ محمـد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: ومَن تَأَمَّلَ القُرانَ والسُّنَّةَ وكلامَ مُحَقِّقِي سَلَفٍ الأُمَّةِ، عَلِمَ يَقِينًا أَنَّ أَكْثَرَ الخِلقِ إلَّا مَنِ شَاءَ اللّهُ، قَــيْدْ أَعرَضٍــوا عَنِ وَاضِــح الْمَحَجَّةِ [َالْمِمَحَجَّةُ هي جَــادَّةُ الطّريقِ ۚ (أَيْ وَسَطَّهَا ۖ)، والمِّرادُ بها الطّرِيقُ المُسـتَقِيمُ ٕ]، وِسَلَكُوا طِلْرِيــُقِ الباطِــلِ ونَهْجِه، وجَعَلــُوا مُصـاحَبةَ عُِيًّادِ وَلَيْكُمْ وَلَهُمْ وَيُقُولُونَ إِينَّا يَدِينُونَ بِهِ، وَخُلُقًا وَلَيْكُمْ وَخُلُقًا كَانَ لَا مَا وَخُلُقًا حَسَنًا يَتَخَلَّقُونَ بِهِ، وَخُلُقًا حَسَنًا يَتَخَلَّقُونَ بِهِ، ويَقُولُونَ {فَلَانٌ لَهِ عَقْبِلٌ مَعِيشٍيٍّ، يَعِيشُ بِهِ مِع ۖ النَّاس ۗ}، وَمَن ِ كَانَتْ إِلَه ِ غَيْـرَةٌ -وَلَـوْ قَلَتْ-فِهو عَندهم مَرْفوضٌ ومَنْبُوذٌ، فَما أعْظَمَها مِن بَلِيَّةٍ! وما أَصْعَبَها مِن رَزِيَّةٍ!، وأَمَّا حَقِيقَةُ دَعُوةِ الرَّسُولِ صَلَّى الله عليه وسلم وما جاءَ به مِنَ الهُدَى والنُّورِ، فِعَزِيزٌ -واللهِ-مَن يَعْرِفُها أُو يَـذَرِيها، والعـارِفُ لَهـا مِنَ النـَّاسِ اليَـومَ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الجِلْدِ الأَسْـوَدِ وِكَـالْكِبْرِيتِ الأَحْمَـِرِ [يَعْنِي أَنَّهِ يَنْدُرُ وُجُـوْدُ هَـذَا الِعـارِفِ الْيَـوِمَ]، لَمَ يَبْـقَ إِلَّا رُسُومٌ [أَيْ آثارٌ] قَدْ دَرِسَتْ [أَيْ بَلِبَتْ]، وأَعلامُ قَـدْ عَفَتْ [أَيِ الْمُحَتْ] وسَفَتْ [أَيْ نَتَـرَتِ النَّرَابَ] عليها عَواصِفُ الِهَـوَىِ وطَمَسَـنْها مَحَبُّهُ الـدُّنْيَا والحُطـوطُ النَّفسـانِيَّةُ، فَمَّن ۗ فَتَحَ ۖ اللَّهُ عَيْنَ بَصِيرَتِه وَرَزَقِه ۖ مَعِرِف ۚ لِلْحَـقِّ وتَمَيَّزًا له فَلْيَنْجُ بِنَفسِه وَلْيَشُحَّ بِدِينِـه [أَيْ وَلْيَحْـرِصْ على دِينِـه] ويَتَباعَــدٌ عَمَّن لَكَبُ عَنْ إِلْصَّـراطِ ٱلمُسَـتَقِّيمُ وآثَـرَ عَلَيـه وينباحد حمل تعب حن أحسر، حسستيم و.عر حيب مُوالاةَ أهلِ الجَحِيمِ، نَسأَلُ اللهَ السَّلامةَ وَالْعَافِيَةَ، انتهى باختصار من (الدُّرَرِ السَّنِيَّة في الأَجِوبة النَّجْدِيَّة)، وقــالَ الشيخُ حمـود التـويجري (الـذيّ تـولَّىَ القضـاَءَ في بلـدة رحيمة بالمنطقة الشرقية، ثم في بلدة الـزلفي، وكان الشِيخُ ابنُ بـاز مُحِبًّا لِلـه، قارئًا لكُتُبـه، وقَـدٍّمَ لِبعضِ ِها، وبَكَى عَلَيه عَندمًا تُـوُفِّي -عـامَ 1413هـ- وأُمَّ المُصَـلِّين للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام)؛ وأمَّا الغُرَباءُ فَهُمْ أَهِلُ السُّنَّةِ وَالجَماعةِ، وَهُمُ الطائفةُ المَنصورةُ، والفِرقةُ الناجِيَةُ مِن ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّها تَنتَسِبُ وَالفِرقةُ الناجِيةُ مِن ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّها تَنتَسِبُ إلى الإسلامِ ... ثم قالَ -أي الشيخُ التويجري-: فالفرقةُ الناجِيَةُ بين جَمِيعِ المُنتَسِبِين إلى الإسلام كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الجِلْدِ الأَسْوَدِ، فهم غُرَباءُ بين المُنتَسِبِين إلى الإسلام، فَضلًا عن أعداءِ الإسلامِ مِن سائرِ الأُمَم، إلى الإسلام، فَضلًا عن أعداءِ الإسلامِ مِن سائرِ الأُمَم، انتهى]... ثم قالَ -أي الشيخُ إيهاب-: أَهْلُ السُّنَّةِ غُرَبَاءُ، انتهى كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جَسَيدِ التَّوْرِ الأَسْودِ، انتهى باختصار،

(5ٍ)وَرَوَى إِلْبُخَـارِيُّ فِي صَـحِيْحِهِ عَيْنَ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّهُ عَنْـَهُ أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ {نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَـارِ جَهَنَّمَ}، قِيـلَ {يَـا رَسُـولَ اللّٰهِ، إِنْ كَـانَتْ لِكَافِيَـةً}، قـالَ {فُضَّـلَتْ عَلَيْهِنَّ رِسُـولَ اللّٰهِ، إِنْ كَـانَتْ لِكَافِيَـةً}، قـالَ {فُضَّـلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِـتَّينَ جُـزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْـلُ حَرِّهَـا}، انتهِى، وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَلَى النَّاعِلَ النَّاعِلُ هُو الْجِذَاءُ، وَالشِّيْرُ الَّذِي يَكُونُ فِي النَّعْلِ عَلَى ظَهْرٍ وَالشَّرَاكُ هُوَ السَّيْرُ الَّذِي يَكُونُ فِي النَّعْلِ عَلَى ظَهْرٍ النَّانَ النَّعْلِ عَلَى ظَهْرٍ النَّانَ النَّانَ النَّامَ اللَّهُ عَلَى طَهْرٍ النَّانَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْقَدَمِ] مِنْ نَارٍ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُـهُ كَمِّـا ِيَغْلِي الْمِرْجَـلُ [وهو َإِنَاءُ يُغْلِبً فيه المَاءُ]، مَا يَـرَى أَنَّ أَحَـدًا أَشِـدٌ مِنْـهُ عَذَابًا ۗ، وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا}، انتهى، وقالَ الشيخُ حمِود التويجري (الذي تَوَلَّى القَضاءَ في بَلدةِ رحيمة بِالمِنطَقةِ الشَّبِرِقِيَّةِ، ثمِ في بَلدةِ اللزلفي، وكانَ الشيخُ ابنُ بازَ مُحِيًّا لَّهُ، قَارِئًا لكُتُبه، وقَدِّمَ لِبَعضِيها، وبَكَى عليه عنـدما تُوُفِّيَ -عِامَ 1413هـ- وأمَّ المُصَلِينِ لِلْصَّلَاةِ عليه) في كِتَابِه (غُربةُ الإسلام، بِتَقدِيم الشّيخ عبدِالكريمِ بن حمود الَتـُويجَرِيُّ): وَفِي الْصَّـَحِيخَيْنِ وَغَيْرِهِمَـاً عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قــالَ

{يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ بِهُمَ الْقِيَامَةِ...} فَذُكِرَ الحَـدِيثُ وِفيهِ { حَتَّى ۚ إِذَا فَــرَغَ اللَّهُ ۖ مِنَ الْقِضَــاءِ بِيْنَ إِلْعِبَــادٍ، وَأَرَادَ أِنْ رحس إدا حدر عاليه مِن العضاءِ بِينَ العِبَادِ، وَارَادَ إِنَ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا، مِمَّنْ أَرَادَ اللّهُ أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ اللّهُ أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِاللّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ أَنْ الْمُ أَلَا أَنْ تَأْكُلُ أَنْ اللّهُ عَلَى النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا [قال ابْنُ حَجَرٍ فِي فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا [قال ابْنُ حَجَرٍ فِي فَيْخَرَجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا }، وَفِي حَدِيثٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَيْ اللّهُ عَلَى النَّارِ قَدْ أَمْتُحِشُوا }، وَفِي حَدِيثٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَنَّهُ اللّهُ عَلَى النَّارِ قَدْ مَا اللّهُ عَلَى النَّارِ قَدْ أَمْتُحِشُوا }، وَفِي حَدِيثٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَنَّهُ مَا أَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُولُ أَنْ اللّهُ عَلَى النَّارِ قَدْ أَنْ اللّهُ عَلَى النَّارِ قَدْ أَنْ اللّهُ عَلَى النَّارِ قَدْ أَمْتُونُونَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَمْتُونُوا }، وَفِي حَدِيثٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَنْ مَا أَنْ اللّهُ عَلَى النَّارِ قَدْ مَا أَنْ اللّهُ عَلَى الْنَالِ اللّهُ عَلَى النَّهُ الْمُنْ أَنْ اللّهُ عَلَى النَّالِ اللّهُ عَلَى النَّالِ اللّهُ اللّهُ عَلَى النَّالِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللللمُ الللللمُ اللللمُ اللللهُ اللللم أُنَّهُمْ {يَصِيرُونَ فَحُمًا}، وَفِي خَـدِيثِ جَـاًبِرٍ {حِمَمًا}، وَمَعَانِيهَا مُنَقَارِبَتُ، انتهى باختصار، وقال بدرُ الـدين الَعيـنيّ (ت55ٍ8َهــ) فِيّ (عَمـدة القَـارَي شَـرح صـحيّح البخاريُ): قَوْلُه {قَدِ أُمْتُحِشُوا} مَعْنَـاهُ (اِحْتَرَقَـوا)، وَفِي البحاري، قوله رقد المتجلسوا المعتاه (احترفوا) وقي بعض الرِّوايَاتِ (صَارُوا حِمَمًا)، وَقَالَ السَّاوُدِيُّ (الْمُتُحِشُوا) اِنقَبَضُوا واسْوَدُّوا التهى باختصارا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ تَحْبَهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ وَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ تَحْبَهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ الْحَبَّةُ وَيَعَالَمُ الْحَبَّةُ الْحَبَّةُ السَّيْلِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ [قَالَ السِّنْدِيُّ (ت138هـ) فِي حَاسِيَةِ عَلَى سُنَنِ ابْنِ مَاجَهُ: أَيْ فِيمَا يَحْمِلُهُ السَّيْلُ وَيَجِيءُ بِهِ مِنْ طِينٍ وَغَيْرِهِ، انتهى]... الحَدِيثَ، انتهى وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِي السُّينِ الْكُبْرَى -وحَسَينَه مُقْبِلُ الَّــُـوَادِعي فِي ﴿ الجَــامع الْصِــحَيح مَمــا ليس َفي الصحيحين)- أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ قَـالَ قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ السَّحيحَ مَمَـا لَيْسُ فَيِ اللَّهِ قَـالَ قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلْمَ {إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يُعَـدَّبُونَ بِذُنُوبِهِمْ، فَيَكُونُونَ فِي النَّارِ مَا شَـاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونُوا، ثُمَّ يُعَيِّرُهُمْ أَهْـلُ الشَّـرُكِ فَيَقُولُونَ لَهُمْ (مَـا نَـرَى مَـا كُنْتُمْ يُعَيِّرُهُمْ أَهْـلُ الشَّـرُكِ فَيقُولُونَ لَهُمْ (مَـا نَـرَى مَـا كُنْتُمْ تُخَالِفُونَا فِيهِ مِنْ تَصْدِيقِكُمْ وَإِبْمَانِكُمْ نَفَعَكُمْ)، لِمَـا يُرِيـدُ اللَّهُ أَنْ يُرِي أَهْلَ الشَّرْكِ مِنَ الْحَسْرَةِ، فَمَـا يَبْقَى مُوحِدُ اللَّهُ أَنْ يُرِي أَهْلَ الشَّرْكِ مِنَ الْحَسْرَةِ، فَمَـا يَبْقَى مُوحِدُ النَّانُ يَ أَنْ يَرِي أَوْلَ الشَّرْكِ مِنَ الْحَسْرَةِ، فَمَـا يَبْقَى مُوحِدُ اللَّهُ أَنْ يُرِي أَهْلَ الشَّرْكِ مِنَ الْحَسْرَةِ، فَمَـا يَبْقَى مُوحِدُ اللَّهُ أَنْ يُرِي أَهْلَ الشَّرْكِ مِنَ الْحَسْرَةِ، فَمَـا يَبْقَى مُوحِدُ اللَّهُ أَنْ يُرِي أَهْلَ الشَّرْكِ مِنَ الْحَسْرَةِ، فَمَـا يَبْقَى مُوحِدُ اللَّهُ أَنْ يُرِي أَهْلَ الشَّرْكِ مِنَ الْحَسْرَةِ، فَمَـا يَبْقَى مُوحِدُ اللَّهُ أَنْ يُرِي أَهْلَ الشَّرْكِ مِنَ الْحَسْرَةِ، فَمَـا يَبْقَى مُوحِدُ اللَّهُ أَنْ يُرِي أَوْلَ السَّرَادِ مِنَ الْحَسْرَةِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ أَنْ يُرِي أَوْلَ اللَّهُ أَنْ يُرِي الْمُلْ السَّرْدِ وَيَ الْمُ لَا الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ لَمْ الْمُ اللَّ إِلَّا أَخْرَجَــهُ اللَّهُ}، ثُمَّ تَلَا رَسُــولُ اللَّهِ صَــلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ هَــذِهِ الآيَــةَ {رُبَمَـا يَــوَدُّ الَّذِينَ كَفَــرُوا لَــوْ كَـانُوا مُسْلِمِينَ}، انتهى، وقَالَ مركَّزُ الْفتُّوي بمُوَّقع إسلامً

ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: فَالْيَوْمُ في جَهَنَّمَ مِقْدَارُهُ أَلْفُ سَنَةٍ مِن أَيَّامِ الدُّنْيَا، انتهى، قلتُ: والآنَ يا عبدَالله، بَعْدَما عَرَفْتَ أَنَّ اليَوْمَ في جَهَنَّمَ مِقْدَارُهُ أَلْفُ سَنَةٍ مِن أَيَّامِ الدُّنْيَا؛ وأَنَّ اليَوْمَ في جَهَنَّمَ مِقْدَارُهُ أَلْفُ سَنَةٍ مِن أَيَّامِ الدُّنْيَا؛ وأَنَّ مِن أُمَّةِ الإَجَابَةِ مَن يُعَذَّبُونَ بِذُنُوبِهِمْ، فَيَكُونُونَ فِي النَّارِ مِن أُمَّةِ الإَجَابَةِ لا يَنْجُو منها إلَّا فِرْقَةُ واحدةُ مِن بَيْنِ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَـةً؛ وأَنَّ الذِينِ يَردُون عَلَى الْحَوْمِ مِن أُمَّةِ الإَجَابَةِ لا يَنْجُو منها إلَّا يَردُون عَلَى الْحَوْمِ فَمْ أَهِلُ الفِرْقِـةَ بِلاَتِسَةِ إلى الْمَطْرُودِينَ عَنِ الْاَحَابَةِ عَدَدُ قليلٌ جِـدًا السُّنَّةِ النَّالِ السُّنَةِ والجَمَاعِةِ؛ وَأَنَّ الفِرْقِـةَ اللَّهَ اللَّهَ الْمَطْرُودِينَ عَنِ الْحَوْمِ فَمْ أَهِلُ السُّنَّةِ والجَمَاعِةِ؛ بَعْدَما عَرَفْتَ ذلك كُلّه، فإنَّكَ تَكُونُ قد عَرَفْتَ الإَيمانِ وتَجَنَّبِ الكبائرِ، بَـلْ لا بُدَّ مع ذلك مِن تَحقِيقِ أَصْلِ الإيمانِ وتَجَنَّبِ الكبائرِ، بَـلْ لا بُدَّ مع ذلك مِن تَحقِيقِ أَصْلِ عَلَيدةَ أَهِلِ السُّنَةِ والجَمَاعةِ.

(6) وقالَ ابنُ القيم في (مدارج السالكين): غُرْبَهُ أَهْلِ اللّٰهِ وَأَهْلِ سُنَّةٍ رَسُولِهِ بَيْنَ هَذَا الْخَلْقِ، هِيَ الْغُرْبَهُ الّٰتِي اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّٰمَ أَهْلُهَا، وَأَخْبَرَ عَنِ الدِّينِ الّٰذِي جَاءَ بِهِ أَنَّهُ بَدَأً غَرِيبًا وَأَنَّهُ سَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا الدِّينِ الّٰذِي جَاءَ بِهِ أَنَّهُ بَدَأً غَرِيبًا وَأَنَّهُ سَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأً وَأَنَّ أَهْلُ اللّهِ حَقًّا، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَلُووا إِلَى غَيْرِ رَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَالْذِينَ آمَنُوا إِلَى غَيْرِ رَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْذِينَ آمَنُوا إِلَى غَيْرِ رَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْذِينَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّذِينَ آمَنُوا إِلَيْهُمْ، فَهَ ذِهِ الْغُرْبَةُ لا وَالْذِينَ آمَنُوا إِلَيْهُمْ، فَهَ ذِهِ الْغُرْبَةُ لا وَالْذِينَ آمَنُوا إِلَى عَيْرِ رَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُوا وَوَلْ فَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُولُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَالْذِينَ آمَنُوا إِلَى عَيْرِ رَسُولُهُ وَالْذِينَ آمَنُولُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّذِينَ آمَنُولُ وَاللّهُ وَاللّه

غَيْـرِ اللَّهِ وَرَسُّـولِهِ، لَا شَـيْخَ وَلَا طَرِيِقَـةَ وَلَا مَـذْهَبٍ وَلَا طَائِفَةَ، بَلْ ۚ هَٰؤُلَاءِ الْغُرَبَاءُ مُنْتَسِبُونَ إَلَى اللَّهِ بِالْعُبُودِيَّةِ لَّهُ وَحْدَهُ، وَإِلَى رَسُولِهِ بِالْاتِّبَاعِ لِمَا جَاءَ بِهِ وَحْدَهُ، وَهَوْلَاءِ هُمُ الْقَابِضُونَ عَلَى الْجَمْرِ حَقَّا، وَأَكْثَرُ النَّاسِ -بَـلْ كُلُّهُمْ- لَائِمٌ لَهُمْ؛ فَلِغُرْبَتِهِمْ بَيْنَ هَذَا إِلْخَلْقِ يَعُدُّونَهُمْ أَهْلَ شُذُودٍ لَائِمٌ لَهُمْ؛ فَلِغُرْبَتِهِمْ بَيْنَ هَذَا إِلْخَلْقِ يَعُدُّونَهُمْ أَهْلَ شُذُودٍ وَبِدْعَةٍ وَمُفَارَقَةٍ لِلسَّوَادِ الأَعْظَمِ؛ وَمَعْنَى قَـوْلِ النَّبِيُّ وَبِدْعَةٍ وَمُفَارَقَةٍ لِلسَّوَادِ الأَعْظَمِ؛ وَمَعْنَى قَـوْلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ {هُمُ النُّنَّاعُ مِنَ الْقَبَائِلِ} أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَةٍ بَعِثَ رَسُولِهُ وَأَهْلُ الأَرْضِ عَلَى أَدْيَانٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَهُمْ [أَيْ أَهْـلُ الْأَرْضَ] بَيْنَ عُبَّادٍ أَوْثَـانٍ وَيِـيرِّانٍ، وَعُبَّادٍ صُوَرٍ وَصُلْبَإِنٍ، وَيَهُودٍ وَصَابِئَةٍ وَفَلَاسٍلَفَةٍ، وَكَانَ ٱلإِسْلَامُ فِي ۖ أَوَّلِ ظُهُورِهِ غَرَيَبًاۥ وَكَانَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ وَاسْــتَجَابَ لِلَهِ وَلِرَهُولِهِ غَرِيبًا فِي حَيِّهِ وَقَبَيلَتِهِ وَأَهْلِهِ وَعَشِيرَتِهِ، فَكَـانَ الْمُسْتَجِيَّبُونَ لِـدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِ نُرْزِّاعًا مِنَ الْقَبَائِلِ، تَغَرَّبُـوا عَنْ قَبِلَالِهِمْ وَعَشَـالِرِهِمْ وَدَّخَلُـوا ِفِي الإِسْـلَامَ وَكَانُوا هُمُ الْغُرَبَاءُ حَقًّا، حَتَّى ظَهَـرَ الإِسْـلَامُ وَانْتَشَـرَتْ دَعْوَتُـهُ وِدَخِـلَ النَّاسُ فِيـهِ أَفْوَاجًـا، فَـزَالَتْ تِلْلِكُ الْغُرْبِـةُ عَنْهُمْ، ثُمَّ أَخَذَ [أي ِالْإِشْلَامُ] فِي الْإِغْتِرَاْبِ وَالْتَّرَكُّلِ جَتَّى عَادَ غَرِيبًا كَمَا بَـذَّأَ، بَلِ الْإِسْلَاّمُ الْحَـقُّ الَّذِي كَلَانَ عَلَيْهِ بَرْسُولُ إِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ هُـوَ الْيَـوْمَ أُشَـدُّ غُرْبَـةً مِنْيَـهُ فِي أُوَّلِ طُهُـورِهِ، وَإِنْ كَـانَتْ أَعْلَامُـهُ وَرُسُــومُهُ الطَّاهِرَةُ مَشْــهُورَةٌ مَغْرُوفِــةٌ، فَالإِسْــلَامُ الْحَقِيقِيُّ غَـرِيبٌ جِـدًّا، وَأَهْلَـهُ غُرَبَـاءُ أَشِـدُّ الْغُرْبَـةِ بَيْنَ النَّاسَ، وَكَيْفَ ۖ لَا تَكُونُ فِرَّقَةٌ وَاحِدَةٌ قَلِيلَةٌ جِدًّا غَرِيبَةً بَيْنَ اثْنَتَيْنِ وَسَـبْعِينَ فِرْقَـةً ذَاتَ أَثْبَـاعٍ وَرِئَاسَـاتٍ وَمَنَاصِـبَ وَوِلَايَاتٍ؟، كَيْفَ لَا يَكُـوِنُ الْمُـؤْمِنُ السَّائِرُ إِلَى اللَّهِ عَلَى طُرِيــوِّ الْمُتَابَعَــةِ غَرِيبًا بَيْنَ هَــؤُلَاءِ الَّذِينَ قَـدِ اتَّبَعُــوا أَهْوَاءَهُمْ وَأَطَاعُوا شُحَّهُمْ وَأَعْجِبَ كُلُّ مِنْهُمْ بِرَأْيِهِ؟... ثم قَالَ - أَي ابِّنُ القيَّمِ-: وَلِهَٰذَا ۖ جُعِـلَ لِلْمُسْـلِمِ الْصَّادِقِ فِي هَذَا الْوَقْتِ إِذٍا تَمَسَّكَ بِدِينِهِ أَجْـرُ خَمْسِـينَ مِنَ الصَّـحَابَةِ، هَذَا الْوَقْتِ إِذٍا تَمَسَّكَ بِدِينِهِ أَجْـرُ خَمْسِـينَ مِنَ الصَّـحَابَةِ، فَفِي سُـنَنِ َ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِـذِيٌّ مِنْ حَـدِيثِ ٓ أَبِي ثَعْلَبَـةَ

الْخُشَنِيِّ قَالَ {سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَنْ هِذِهِ الْآيَـةِ (يَـاٍ أَيُّهَـا الَّذِينِ آمَنُـوا عَلَيْكُمْ أَنفُسِـكُمْ، لَا يَضُهِرُّكُم مَّن ضَـلَّ إِذَا اهْتَـدَيْتُمْ)، فَلَقـِالَ (بَـلٍ ائْتَمِـرُوا يَكُورُونِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُـحًا مُطَاعًا وَهَوَى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُـؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُـلِّ ذِي رَأْيٍ مُطَاعًا وَهَوَى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُـؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُـلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكِ وَدَعْ عَنْـكَ الْعَـوَامَّ، فَـإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْـرِ، وَيَهِنَّ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْـرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْـرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْـرُ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُـونَ مِثْـلَ عَمَلِـهِ)، وَلَا عَمَلِهِنَ أَدُالًا عَمْلُونَ مِثْلُ وَا مِنْ مَنْ لَا عَمَلِهِ اللّهَ الْعَامِلِ فِيهِنَّ أَدُالًا يَعْمَلُـونَ مِثْـلَ عَمَلِهِ إِلَّا اللّهُ الْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْـرُ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُـونَ مِثْـلَ عَمَلِـهِ)، وَلَا اللّهُ إِنْ مِنْ الْهَامِلِ فِيهِنَّ أَجْـرُ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُـونَ مِثْـلَ عَمَلِـهِ إِلَى الْعَلَامِلِ فِيهِنَ أَجْـرُ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُـونَ مِثْـلَ عَمَلِـهِ إِلَيْ الْعَامِلِ فِيهِنَ أَجْدِرَ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُـونَ مِثْـلَ عَمَلِـهِ إِلَا يَعْمَلُـونَ مِثْـلَ عَمْلِـهِ إِلَى إِلَيْهِ إِلَيْ إِلَا الْعَلَيْ الْعَلَامِ لَا عَلَى الْعَرَامِ لَا عَمْلُـونَ مِنْ أَنْ اللّهِ إِلَيْهِ الْعَلَيْكُ أَلَامَةً إِلَى الْعَلَامِ لَهُ لَا يَعْمَلُـونَ مِنْ مِنْ الْعَلَامِ لَهُ الْعَلَامُ لَا عَلَى السَّائِ فِيهِنَ أَدْ اللّهَ عَلَى الْعَلَامِ لَا عَلَى الْعَلَامُ لَا عَلَى الْعَلَمُ لَا عَلَى الْعَلْمِ لَا عَلَيْكُونَ مِنْ الْعَلَامُ لَا عَلَى الْعَلَامِ لَا عَلَى الْعَلَيْسِينَ وَجُلًا يَعْمَلُونَ مِنْ اللْعَلْمَ لَا عَلَى الْعَلَامِ لَا عَلَى الْعَلَامِ لَا عَلَى الْعَلَامِ لَا عَلَى الْعَلَامُ لَا عَلَى الْعَلَامِ لَا عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامِ لَا عَلَى الْعَلَامِ لَا عَلَامِ لَا عَلَامُ لَا عَلَامُ الْعَلَامِ لَا عَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ لَا عَلَامُ الْعُلْكُونَ الْعُلَامِ الْعَلَامُ الْعَ ُقُلْتُ ۚ (َيَـا َ رَسُـولَ اللَّهِ أَجْـرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟)، قَـالَ (أَجْـرُ خَيْسِينَ مِنْكُمْ}}، وَهَذَا الأَجْرُ الْعِظِيمُ إِنَّمَا هُوَ لِغُرْبِتِهِ بَيْنِ تَعْشِينَ مِنْتُمْ أَلِيَّا وَحَدَّ أَنْ عَلَّامًاتٍ أَهْـوَائِهِمْ وَآرَائِهِمْ؛ النَّاسِ، وَالتَّمَشُّكِ بِالسُّنَّةِ بَيْنَ ظُلُمَاتٍ أَهْـوَائِهِمْ وَآرَائِهِمْ؛ فَإِذَا أَرَادَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي قَـدْ رَزِقَـهُ اللَّهُ بَصِيرَةً فِي دِينِـهِ، وَفِعْهًا فِي سُنَّةٍ رَسُولِهِ، وَفَهْمًا فِي كِتَابِهِ، وَأَرَاهُ مَا الَنَّاسُ فِيهِ مِنَ الأَهْـَوَاءِ وَالْبِـدَعِ وَالضَّـلَّالَاتِ وَتَنَكَّبِهُمْ عَين الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِكَ هَـذَا الصَّـرَاطَ عَلَيْهِ وَسِلَّكَ هَـذَا الصَّـرَاطَ فَلَيْهِ وَسِلَّكَ هَـذَا الصَّـرَاطَ فَلْيُـوطِّنْ نَفْسَـهُ عَلَى قَـدْحِ الْجُهَّالِ وَأَهْـلِ الْبِـدَعِ فِيـهِ، وَطَعْنِهِمْ عَلَيْهِ، وَإِزْرَائِهِمْ بِهِ، وَتَنْفِهِمْ عَلَيْهِمْ عَنْهُمْ وَتَنْفِهِمْ عَنْهُمْ مِنَ الْكُفَارِ يَفْعَلُونَ مَـعَ وَتَحْذِيرِهِمْ مِنْهُ، كَمَا كَانَ سَلَفُهُمْ مِنَ الْكُفَارِ يَفْعَلُونَ مَـعَ وَتُنْبُوعِهِ وَإِمَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَأَمَّا إِنْ دَعَاهُمْ إِلَى ۚ ذَٰلِكَ ۖ وَقَدِّرَ فِيمَا هُمْ عَلَيْهِ، فَهُنَالِكَ تَقُـومُ قِيَـامَتُهُمْ وِيَبْغُونَ لَهُ الْغَوَائِلَ وَيَنْصِبُونَ لَـهُ الْحَبَائِلَ وَيَجْلِبُونَ عَلَيْـهِ بِخَيْـلِ كَبِـيرِهِمْ وَرَجِلِّـهِ، فَهُـوَ غَـرِيبُ فِي دِينِـهِ لِفَسَـادِ أَدْيَانِهِمْ، غَـرِيبٌ فِي تَمَسُّـكِهِ بِالسُّـنَّةِ لِتَمَسُّـكِهِمْ بِالْبِـدَعِ، غَرِيثٌ فِي اِغْتِقَادِهِ لِفَسَادِ عَقَائِدِهِمْ، غَـرِيبٌ فِي صِـلَاتِهِ لِسُّــوءِ صِــلَاتِهمْ، غَــرِيبٌ فِي طَرِيقِــهِ لِضَــلَالِ وَفَسَــادِ َطُّرُقِهِمْ، عَرِيبٌ فِي نِسَّبَتِهِ لِمُّخَالَفَةِ نَسَبِهِمْ، غَرِيبٌ فِي مُعَاشِرَتِهِ لَهُمْ لِأِنَّهُ يُعَاشِرُهُمْ عَلَى مَا لَا تَهْـوَى أَنْفُسُـهُمْ، وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ غَرِيبٌ فِي أَمُورِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِۥ لَا يَجِــدُ مِنَ الْعَامَّةِ مُسَاعِدًا وَلًا مُعِينًا، فَهُوَ عَـالِمٌ بَيْنَ جُهَّالِ، صَـاحِبُ

سُنَّةٍ بَيْنَ أَهْلِ بِدَع، دَاعٍ إِلَى اللَّهِ وَرَسُـولِهِ بَيْنَ دُعَـاةٍ إِلَى الْأَهْوَاءَ وَالْبِدَعِ، ٓ اَمِّرٌ بِالْلَمَعْرُوفِ نَاهٍ عَنِ الْمُنْكَـرِ بَيْنَ قَـَوْمٍ الْمَعْرُوفُ لَدَيْهُمْ مُنْكُرُ وَالْمُنْكَرُ مَغْرُوفٌ. انتهي باختصاراً وقالَ الآجُرِّيُّ (ت360هـ) في كتابِه (الغرباء)؛ مَن أَحَبُّ أَرَبُّ الْأَجُرِّيُّ (ت360هـ) في كتابِه (الغرباء)؛ مَن أَحَبُّ أَنْ يَبلُغَ مَراتِبَ الغُرَباءِ فَلْيَصْبِرْ على جَفَاءِ أَبَوَيه وزَوجَتِه وإِخوانِه وقرابَتِه، فإنْ قالَ قائلٌ {فَلِمَ يَجُفُونِي؟}، قِيْلَ، لَأَنَّكُ حَـالَفَّتَهم عَلَى مِـا هُمْ عَلَيـهُ مِن حُبِّهم الـُدُّنْيا وِشِدِّةِ حِرصِهمِ عليها، ولِتَمَكَّنِ الشَّهَواتِ مِن قُلوبِهم <mark>مــا</mark> يُبَالُون مَا نَّقَصَ مِن دِيَنِك وَدِينِهمِ إِذا سَلِمَتْ لَهِم بـك ذُنْيـاهُمْ، فـإنْ تـابَغْتَهمَ عَلى ذَلَـكُ كُنتَ الحَبِيبَ القَّـرِيبِ، وإنْ خِالَفْتَهِم وسَـلَكٍّتَ طِريـقَ إِهْـلِ الآخـِرةِ باسـتعمالِكِ الَّحَـِقَّ جَفَـا عَلَيْهِم أَمْـرُك، فَالْأَبَوإِنَ مُتَبَرِّمَـان بِفِعَالِـكَ، والزُّوجِـةُ بـك مُتَضَـجِّرةٌ فهي تُحِبُّ فِرَاقَـك، واَلإخـوانُ والقَرَابـةُ قـد زَهِـدِوا فَي لِقَائِكَ، فـأنتَ بينهم مَكِـرُوبٌ مَحزُونٌ، فحِينئذٍ نَظرُتَ إِلَى نَفْسِكَ بِعَينِ الْغُرْبِةِ فَأَنِسْـتَ مــاً شــاكَلَكَ مِنَ الغُرَبِـاءِ واستَوحَشــتَ مِنَ الإخــوانِ والأَقْرِباءِ، فَسَلَكْتَ الطَّرِيقَ إلى إللهِ الكريمِ وَحْدَكَ، فإنْ صَيِبَرْتَ على خُشـونِةِ اللَّطَّرِيـَةِ أَيَّامًـا يَسِـيرَةٍ، واحتَمَلْتَ الـذُّلُّ والمُدَارِاةَ مُـدَّةً قَصِيرةً، وزَهِـدتَ في هَـدَه الـدارِ العَافِيَـةِ، اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ العَافِيَـةِ، اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَل عَذْيِةٌ، فِيهَا مَا تَأْشْتَهِي الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ وَأَهْلَها فِيهَا مُّخَلَدُونَۥ {يُبِسْـقَوْنَ مِن رَّحِيــَةٍ مَّخْتُــومٍ، خِتَامُــهُ مِسْـلُّ، وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، وَمِزَاۡجُـهُ مِن ِ تَبْسُـنِيمٍ، عَيْنَا ۚ يَشْـِرَبُ بِهَـِا الْمُقَرِّبُـونَ } ۗ يُطَـافُ عَلَيْهِمَ بِكَـأْسِ مِّنَ مَّعِينٍ {لَا يُصَـٰدَّعُونَ عَنْهَـا وَلَا يُـنزِفُونَ، وَفَأَكِهَـةٍ مِّمَّا يَتَخِيَّرُونَ، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، وَحُـورٌ عِينُ، كَأَمّْتَـإلِ ٱللَّؤْلُؤِ ۗ الْمَكِْنُهُونِ، ۚ جَزَاًءً بِمَا كَانُواۚ يَعْمَلُونَ } ... ثِم قَـالَ -أيَ الآجُرِّيُّ-:ِ أَغْرَبُ الْغُرَبَاءِ فِي وَقَيْنَا هَـذَا مَنْ أَخَـٰذَ بِالسُّـنَنِ وَصَبَرَ عَلَيْهَا، وَحَـذِرَ الْبِـدَعَ وَصَـبَرَ عَنْهَا، وَاتَّبَـعَ ٱتَـارَ مَنْ

سَلَفَ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَرَفَ زَمَانَـهُ وَشِـدَّةَ فَسَادِهِ وَفَسَادَ أَهْلِهِ، فَارْشْتَعْلَ بِإِصْلَاحِ شَانِ نَفْسِهِ مِنْ حِفْ ِظِ جَوَارِحِهِ، وَتَرْكِ الْخَوْضِ فِيَمَا لَإِ يَعْنِيهِ، وَعَمِـلَ فِي إِصْـلَاحٍ كَهَسْٓرَتِهِ، ۗ وَكَـاۡنَ ۚ طَلَبُٓـهُ ۗ مِنَ الـدُِّنْيَا مَـاً فِيَّـهِ كِفَايَتُـهُ ۗ وَتَـرْكُ الْفَضْلَ الَّذِي يُطْغِيهِ، وَدَارَى أَهْلَ زَمَانِهِ وَلَمْ يُحَاهِنُهُمْ، وَصَبَرَ عَلَى نَطْغِيهِ، وَدَارَى أَهْلَ زَمَانِهِ وَلَمْ يُحَاهِنُهُمْ، وَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، فَهَـذَا غَرِيبٌ وَقَـلٌ مَنْ يَـأْنَسُ إِلَيْهِ مِنَ الْعَشِيرَةِ وَالإِحْوَانِ، وَلَا يَضُـرَّهُ ذَلِكَ، فَـإِنْ قَـإِلْ قَائِلٌ الْعَشِيرَةِ وَالإِحْوَانِ، وَلَا يَضُـرَّهُ ذَلِكَ، فَـإِنْ قَـإِلْ قَائِلٌ { افْرُقْ لَنَا بَيْنَ الْمُدَارَاةِ وَالْمُدَاهَنَةِ }، قِيلَ لَـهُ، الْمُ دَارَاةُ رَاكُرُنُ لَكَ بِينَ الْعَدَارَاءِ وَالْعَدَافِينَ الْعَدَارَاءِ وَالْعَدَارَاءِ وَالْعَدَارَاءِ عَلَيْهَا عَنْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْهَا عِنْدَ اللّهِ عَلَيْ وَجَلّ هُـوَ الّذِي يُـدَارِي وَجَلّ هُـوَ الّذِي يُـدَارِي جَمِيـعَ النّاسِ الّذِينَ لَا بُـدَّ لَـهُ مِنْهُمْ وَمِنْ مُعَاشِـرَتِهِمْ، لَا جَمِيـعَ النّاسِ الّذِينَ لَا بُـدَّ لَـهُ مِنْهُمْ وَمِنْ مُعَاشِـرَتِهِمْ، لَا يُبَالِي مَا نِقَصَ مِنْ دُنْيَاهُ وَمَا انْتُهِـكَ بِلَهِ مِنْ عِرْضِهِ، بَعْـدَ أَنْ سَلِمَ لَـهُ دِينـُهُۥ فَهَـذَا رَجِٰـلٌ كَٰـرِيمٌ غَـرِيبٌ فِي زَمَانِـهِ؛ َوَ[أُمَّا] الْمُدَاهَنَةُ فَهُوَ الَّذِي لَا يُبَالِي مَا نَقَصَ مِنْ دِينِـهِ إِذَا سِلِمَتْ لَهُ دُنْيَاهُ، قَدْ هَانَ عَلَيْهِ ذَهَابُ دِينِهِ، يَعْـدَ أَنْ تَسْـلُمَ لَهُ دُنْيَاهُ، فَهَذَا فِعْلُ مَغْرُورٍ، فَإِذَا عَارَضَـهُ الْعَاقِـل فِقَـالَ {هَـذَا لَا يَجُـوزُ لَـكَ فِعْلَـهُ}، قَـالَ {نُـدَارِي}، فَيُكْسِـبُوا الْمُدَاهَنَةَ الْمُحَرَّمَـةَ اسْمِ (الْمُـدَارَاةِ)، وَهَـَذَا غِلَـطٌ كَبِـيرُۖ؛ وَقَـالَ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَنَفِيَّةِ رَضِـيَ اللَّهُ عَنْـهُ {لَيْسَ بِحَكِيمٍ مَنْ لَمْ يُعَاشِرْ بِالْمَعْرُوفِ لِمَنْ لَا يَجِـدُ مِنْ مُعَاشَرَتِهِ بُـدًّا، حَتَّى يَجْعِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجِلَّ لِلَهُ مِنْـهُ فَرِجًـا ٍوَمَخْرَجًِـا}، فَمَنْ كَانَ هَكَذَا فَهُـوَ غَـرِيبٌ طُـوبَى لَـهُ ثُمَّ طُـوبَى لَـهُ التهى باختصار، وقـالَ أبـَو بكـر الطِرطوشـي (ت520هــ) في رَسْرِاحِ الْمَلُوكِ): فَالْمُدَارَاةُ أَنْ تُـدَارِي النَّاسَ عَلَى وَجْهِ يَسْلَمُ لَكَ [بِـه] دِينُـكِ. انتهى. وقَـالَ ابْنُ حَجَـرٍ فِي (فَتْحُ الباري): قَالَ إِبْنُ بَطَّالٍ {الْمُدَارَاةُ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُـؤْمِنِينَ، وَهِيَ خَفْضُ الْجَنَاحِ لِلنَّاسِ وَلِينُ الْكَلِمَةِ وَتَـرْكُ الْإِغْلَاظِ لَهُمْ فِي الْمُدَارَاةَ هِيَ الْمُدَاهَنَةُ لَهُمْ فِي الْمُدَارَاةَ هِيَ الْمُدَاهَنَةُ فَعَلَـطَ، لِأَنَّ الْمُدَارَةَ مَنْـدُوبٌ إِلَيْهَـا وَالْمُدَاهَنَـةُ مُحَرَّمَـةُ؛ وَالْمُدَاهَنَةُ فَحَرَّمَـةُ؛ وَالْمُدَاهَنَةَ فَسَرَهَا الْعُلَمَاءُ بِأَنَّهُ مُعَاشَرَةُ الْفَاسِقِ وَإِظْهَارُ

الرِّضَا بِمَا هُوَ فِيهِ مِنْ غَيْرٍ إِنْكَارٍ عَلَيْهِ؛ وَالْمُدَارِاةُ هِيَ الرِّفْـقُ بِالْجَاهِـلِ فِي التَّعْلِيَمِ، وَبِالِّفَاسِيقِ فِي النَّهْيِ عَنْ فِعْلِهِ، وَتَرْكُ الْإَغْلَاظِ عَلَيْهِ خَيْبَكُ لَا يُطْهِلَ مَا هُـوَ فِيهِ، وَالْإِنْكَارُ عَلَيْهِ بِلُطُّفِ اَلْقَـوْلِ وَالْفِعْـلِ}، انتهى باختصار، وَالْإِنْكَارُ عَلَيْهِ بِلُطُّفِ اَلْقَـوْلِ وَالْفِعْـلِ}، انتهى باختصار، وقال البخاريُّ في صحيحِه: وَيُـذْكَرُ عَنْ أَبِي الـدَّرْدَاءِ {إِنَّا لَنَكْشِـرُ [أَيْ لُنَتَبَسَـمُ] فِي وُجُـوهِ أَقْـوَامٍ، وَإِنَّ قُلُوبَنَـا لَنَكْشِـرُ [أَيْ لُنَتَبَسَـمُ] فِي وُجُـوهِ أَقْـوَامٍ، وَإِنَّ قُلُوبَنَـا لِنَكْشِهُمْ} لِنَكْ سَعِيدٍ لِتَلْعَنْهُمْ} ... ثم قالَ -أي البخاريُّ-: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ لَتَلْعَنْهُمْ مَعْيَهُمْ رَالُمُ الْمُنْكَدِرِ حَدَّنَهُ عَنْ عُرُوةَ بْنِ النَّبِيْدِ النَّابِيْدِ عَلَى النَّبِيِّ عَلْهُ النَّابِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ الْخَدُوا لَلِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ الْخَدُوا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ الْخَدُولِ النَّهُ الْكَلَامَ النَّهُ لَهُ الْكَلَامَ اللَّهُ الْكَلَامَ اللَّهُ الْكَالَ لَهُ الْكَلَامَ اللَّهُ الْكَلَامَ اللَّهُ الْكَالَ لَهُ الْكَلَامَ النَّهُ اللَّهُ الْكَالَ لَهُ الْكَالَ اللَّهُ الْكَالَ لَهُ الْكَالَ لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْكَالَ لَهُ الْكَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالَ مَ النَّهُ اللَّهُ الْكَالِمُ اللَّهُ الْكَالِمُ اللَّهُ الْكَالُهُ اللَّهُ اللَّهُو أَلَنْتِ لَهُ فِي الْقَوْلَ}، فَقَالَ {أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شِـرَّ اِلنَّاسَ مَِنْزِلَــةً عِنْـَـدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَــهُ ۚ (أَوْ وَدِّعَــهُ) ۚ النَّاسُ اتِّقَــاءً فُخْشِــهِ}. انتهى. وقــالَ ابنُ المُلَقِّن (ت80ِ4هـــ) في (التوضيح لشرح الجامع الصحيح): قَالَ الْعُلَمَاءُ {وَهِيَ [أي الْمُدَاهَنَـةُ اللهُ الْفَاسِيقِ الْمُظَهِرِرَ لِفِسْـقِهِ وَيُؤَالِفُهُ وَيُؤَاكِلُهُ وَيُشَارِبُهُ، وَيَرَى أَفْعَالَهُ الْمُنْكَـرَةَ وَيُرِيـهُ الْمُنْكَـرَةَ وَيُرِيـهُ الرِّمَا بِهَا وَلَا يُنْكِرُهَا عَلَيْهِ وَلَـوْ بِقَلْبِهِ، فَهَـدِهِ الْمُدَاهَنَـةُ النِّيِّةُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- بِقَوْلِهِ {وَدُّوا لَـوْ السَّلَامُ- بِقَوْلِهِ {وَدُّوا لَـوْ تُدْهِنُ فَيَدْهِنُونَ } ُ؛ وَالْمُـدَارَاةُ هِيَ الرِّفْـقُ بِالْجَاهِـلِ الَّذِي يِتَسَتَّرُ بِالْمَعَاصِي وَلَا يُجَاهِرُ بِالْكَبَائِرِ، وَالْمُعَاطِفَةُ فِي رَدٍّ أَهِـلِ الْبَاطِـلِ إِلَى مُـرَادِ اللَّهِ بِلِينِ وَلَطْـفٍ، حَتَّى يَرْجِعُـوا عَمَّا ۗ هُمْ عَلَيْهِ ۚ أَنتَهِي ۗ

(7)وقـالَ الشـيخُ ناصـرُ بنُ يحـيى الحنيـني (الأسـتاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كليـة أصول الدين، قسم العقيـدة والمـذاهب المعاصـرة) في مقالة له على هـذا الرابط: إعلَمْ أنَّ الأصـلَ في مُعَـاداةِ

الكِفار وبُغْضِهم أَنْ تكونَ ظَاهِرَةً، لَا مَخْفِيَّةً مُسْتَتِرةً، حِفْظًـاً لـدِين المسـلمِين، وإشـعارًا لهم بـالفَرْق بينهم وبين الكافرين، حتى يَقْوَى ويَتَماسَكَ المسلمون ويَضَعْفَ أَعداءُ المسلمون ويَضَعْفَ أَعداءُ المِلَّةِ والدِّينِ، والدليلُ على هذا قولَه تعالى آمِرًا نَبِيَّه والأُمَّةَ كُلُّها بِأَنْ تَقْتَدِيَ بِإِبْرَاهِيمَ عليه السلامُ إِمَامِ الخُنَفَاءِ وأَنْ تَقْعَلَ فِعْلَه، حَيْثُ قالَ سُبْحَانَه { قَدْ كَاٰنَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ ِحَسَنَةٌ فِي إِبْـرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَـهُ إِذْ قِالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُـَرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُـدُونَ مِن ۖ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَـدًا حَتَّى لَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَـدًا حَتَّى لَغُوائِدَ مِن هِـذِهِ الآيَـةِ لُؤُمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ}، وتَأْمَّلْ معي الِفَوائدَ مِن هِـذِهِ الآيَـةِ الْعَظِيمَةِ الصَّرِيحةِ التي لم تَـدَعْ ٓ حُجَّةً لَمُجْتَجٍّ ۚ ﴿ أَ ﴾ أَنَّه ۚ قَـدَّمَ البَـرَاءَ مِنَ الكَـافرين على البَـرَاءَِةِ مِن كُفِـرهم، لِأَهَمِّيَّةِ مُعاداةِ الْكَفارِ وبُنِّعَصِهم وأِنَّهمَ أشَدُّ خَطَـرًا مِن الكَفـرِ نَفْسِه، وفيها إشارةٌ إلى أنَّ بعض الناسِ قد يَتَبَرَّأُ مِنَ الْكُفرِ والسِّه، وفيها إشارةٌ إلى أنَّ بعض الناسِ قد يَتَبَرَّأُ مِنَ الكَافرِين؛ (ب)أنَّه لَمَّا أَرِادَ أَنْ يُبَيِّنَ وُجـوبَ بُغضِـهم عَبَّرَ بـاقْوَى الألفـاظِ وأغْلَظِها فقالَ {كَفَرْنَا بِكُمْ}، لخُطـورةِ وعِظمِ الوُقـوعِ وأغْلَظِها فقالَ {كَفَرْنَا بِكُمْ}، لخُطـورةِ وعِظمِ الوُقـوعِ فِّي هَذَا المُنْكَرِ؛ (ت)أَنَّه قَالَ {بَدَا}، وَالْبُدُوُّ هـو َالظّهـوزُ والوُّضُوحُ وليسُّ الْخَفَاءَ وِالْاسْـتِتاْرَ، فَتَأَمَّلُّ هـذَا وقاْرِنْـهُ بمَن يَنْعِـقُ في زَمانِنـا بأنَّه لا يَسُـوغُ إظهـارُ مِثْـلِ هـذه المُعتَقَـداتِ في بِلادِ المسـلمِينِ حـَتي لا يَغْضَـبَ علبِنـا أُعِـداءُ الِـدِّينِ، فَلَا حَـوْلَ وَلَا قُلَـوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ؛ (ث)قولَــه {أَبَدًا}، أَيْ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ ولَو تَطَوَّرَ العُمْرانُ وَرَكِبُنا الطَّائراتِ وَرَكِبُنا الطَائراتِ وَعَمِرْنا ِالنَّاطِحاتِ، فهذا أصلُ أُصِيلٌ لا يَـزُولُ ُ وَلَا يَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ الرَّمانِ وَلَا الْمَكَانِ... ثم قالَ -أَيِ الْسَـيْخُ ولا يَتَغَيَّرُ بِتَغَيَّرُ الرَّمانِ ولا الْمَكانِ... ثم قالَ -أَيِ الْسَـيْخُ الحنيـني-: اعلمْ أنَّ هـِذه القَضِـيَّةَ -أَعنِي وُجـوبٍ مُعـاداةِ الكـافِرِين وبُعضِهم- أمْـرُ لا خِيَـارَ لنـا فيـمَ، بـلُّ هـو مِنَ العباداَتِ التي افْتَرَضَـها [اللـهُ] على المُـؤمِنِين كالصَّـلاةِ وغيرِها مِن فَّرائضِ الإُسلَامِ، فلا تَغْتَرَّ بمَنْ يَزَّغُمُ أَنَّ هـذاً دِينُ الوَهَّابِيَّةِ أُو دِينُ فُلَانٍ أَو فُلَانٍ، بـــلْ هـــذا دِينُ رَبِّ

العالَمِين، وهُدَي ِسَيِّدِ المُرْسَـلِين... ثم قـال ِ-أي الشـيخُ الجنيني-: هذا الأمْرُ [هِو] مِنَ الشرائِعِ التي فُرضَتْ على كُلِّ الأنبياءِ والرُّسُلِ -أَعْنِي مُعاداةً أَعَـداءِ ٱللَّهِ والبَـراءةَ مِنهم-، فهذا نُوحُ، يَقـولُ اللـهُ لـه عن إبْنِـه الكـافِر {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ } ، وَهذا أَبْرٍ إهِيمُ يَتَبَـرَّأُ هَـُو ومَن معيَّه مَٰنٍ المُؤمِنِين، مِن أقوإمِهم وأقْـرَبِ النـاس إليهم، بـلْ يَبَـرَّأ مِن أَبِيه، ۚ فَقِالَ {وَأَغْتَـٰزِلُكُمْ وَمَـَا تَـدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ}، وَأُصحَابُ الكَهْفِ اغْتَرَلُوا قـومَهم الـذِينِ كَفَـِروا َحِفاظـا على دِينِهِم وتَوجِيدِهم، قالَ جَلَّ وعَلَا عِنهم {وَإِذِ عَلَى حِينِهِم وتَوجِيدِهم، قالَ جَلَّ وعَلَا عِنهم {وَإِذِ اعْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْدِكُمْ مِنْ فَقًا}... ثم قالَ -أي الشيخُ الحنيني-: إِنَّ قَضِيَّةِ الْوَلَاءِ لِلمَـوْمنِينِ والبَراءةِ مِنَ الْكَافِرِينِ مُرْتَبِطِةٌ بِـ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) ارْتِباطًا وَالْبَراءةِ مِنَ الْكَافِرِينِ مُرْتَبِطةٌ بِـ (لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ) تَتَضَــمَّيِنُ رُكْنَيْنِ؛ الأَوَّلُ، وَثِيهًا، فَــانَ (لَا إِلَــهَ إِلَّا اللَّهُ) تَتَضَــمَّيْنُ رُكْنَيْنِ؛ الأَوَّلُ، وبِيحـــا، ـــــِن , وَ الْمُبُودِيَّةِ عَمَّا سِوَى اللّهِ، وَالكَفَـرُ بِكُــلٍّ النَّفْيُ، وهو نَفْيُ الْمُبُودِيَّةِ عَمَّا سِوَى اللّهِ، وَالكَفَـرُ بِكُــلٍّ ما يُعبَّدُ مِن دُونِ اللهِ، وَهـَو الـذيَ سَـمَّاهُ اللَّـهُ عَـرَّ وَجَـلًّ الكُفْسِرَ بِالطَّاغُوتِ [وذلــك في قولِــه {فَمَن يَكْفُــرْ بِالطَّاغُونِ}]؛ والَّثانِيَّ، الإثباثُ، وهو َإفرادُ اللهِ بالعبادةِ؛ والدَّلِيلُ على هـذيْنِ اللـرُّكْنَيْنِ قولُـه تَعـالَيِ {فَمَنِ يَكُفُـرْ بِٱلطَّآعُوتِ وَيُؤْمِن ۗ بِٓاللَّهِ ۖ فَقَد ٓ اسْتَمْسَكَ بِـالْعُرْوَةِ الْـوُثْقَى َ لًا انْفِصَــاًمَ لِلَّهَــا ۗ وَاللَّهُ سَــمِيعٌ عَلِيمٌ }، وَمِنَ الكُفَــر بالطَّاغُوتِ الْكُفِّرُ بِأَهْلِهِ كِما جاءً في قولِه تَعالَى {كَفَرْنَـا بِكُمْ}، وقولِـه {إِنَّا بُـرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُـدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ}، إذْ لا يُتَصَوَّرُ كُفْرُ مِن غيرٍ كافِرٍ، ولا شِرْكُ مِن غيرٍ اللَّهِ}، إذْ لا يُتَصَوَّرُ كُفْرُ مِن غيرٍ كافِرٍ، ولا شِرْكُ مِن غيرٍ مُشْرِكٍ، فوجَبَ البَرَاءةُ مِنَ الفِعْلِ والفاعلِ حـتى تَتَحَقَّقَ كَلِمـةُ النَّهُ والفاعلِ حـتى تَتَحَقَّقَ كَلِمـةُ النَّهُ إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ")... ثم قـالَ -أي السِّيخُ الحَنِينيَ-: هناك فَـرْقُ بينَ بُغضِ الكـافرِ وعَدِاوَتِـهَ وِبِينِ مُعامَلَتِه ۚ وِدَعْوَتِهِ إِلَى الْإِسلَامِ؛ فأَلَكَافِرُ لَا يَخْلُـو ۚ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَرْبِيًّا [قـالَ الشيخُ محمَد بنِ موسَى اللهِ الَّي علَى مَوْقَعِـهُ فِي هِـذَا الرابَطِ: فَـدَارُ الْكُفْـرَ، إذا أطْلِـقَ

عليها (دارُ الحَرْبِ) فَباعتِبارِ مَآلِها وِتَوَقُّعِ الحَرْبِ منها، حـتى ولـو لم يكنْ هناك حَرْبُ فِعلِيَّةُ مع دارِ الإسلامِ، انتهى باختصار، وقالَ الشِيخُ عبدُاللهِ العليفي في كتابِه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأَصْلُ في ُردارِ الكُفْرِ) أَنَّها (دارُ حَرْبٍ) ما لم تَرْتَبِطْ مع دارِ الإسلامِ بعُهودٍ ومَواثِيقَ، فَإِنِ اِرتَبَطَتْ فتُصْبِحَ (دارَ كُفْرٍ مُعاهَدةً)، وهذه العُهـودُ والمَواثِيـقُ لا تُعَيِّرُ مِن حَقِيقـةِ دارِ الكُفْـرِ، انتهى باختصارً، وقيالَ الشيخُ مشيهور فيوّاز محاجنيّة (عضــو الاتحــاد العـالمي لعلمـاء المسـلمين) في رُ الْاقتِــراض مِنَ الْبُنــوكِ الرِّبَوِيَّةِ الْقائمــةِ خــارِجَ دِيَــارِ الإسلاِم): ويُلاحَظُ أنَّ مُصطَلَحَ (دارِ الجِرْبِ) بِتَـِداخَلُ مـع َّ الْمُعْطِلُحِ (دَارِ الْكُفْرِ) في اِستِعمالاًتِ أَكثَّرِ الْفُقَهـاءِ... ثم مُصطَلَحِ (دَارِ الْكُفْرِ) في اِستِعمالاًتِ أَكثَّرِ الْفُقَهـاءِ... ثم قـِالَ -أَي إِلشِيخُ مِحاجنـة-: كُـلُّ دَارِ حَـرْبٍ هي دَارُ كُفْرٍ ولَيسَتْ كُلُّ دَارِ كُفْرِ هِي دَارَ خَرْبٍ، انْتَهِي، وَجِاءَ في ً الموسوعةِ الفقهيةِ الكُوَيْتِيَّةِ: أَهْلُ الخَرْبِ أَو الجَرْبِيُّونِ، هُمْ ِعَيْرُ الْمُسِلِمِيْنَ، الذِينَ لَم يَدْخُلُوا في عَقْدِ الذِّمَّةِ، ولا يَتَمَٰتَّعـُونَ بِأَمَـانَ ٱلْمُسَلِمِينَ ولا عَهْـدِهم، انتهى، وقـالَ مركزُ الفتوى بمُوقع إسلام ويب التابع لإدارة الـدعوة والْإِرَشاد الَّديني بَـوزَارَة الأُوقِـاف والشَّؤُون الإسلاميَّة رِدَّ أَنَّا مَعْنَى الكَافِرِ الْحَرْبِيِّ، بِدُولَة قطر <u>في هـذا الرابط</u>: أمَّا مَعْنَى الكَافِرِ الْحَـرْبِيُّ، فهو الذِي ليس بَيْنَه وبين المُس<sub>ب</sub>لِمِين عَهْـدُ ولا أمَـانُ ولا عَقْـُدُ ذِمَّةٍ، انتهَى، وقـَالَ الشـيخُ حسـينُ بنُ محمـود في مَقالـةٍ لـّه <mark>عِلْى هـذَا الرابط</mark>: وَلا عِبْـرةَ بِقَـول بِعضِـهمْ {هَوْلاًءً مَدَنِيُّونٍ}، فليس في شَرْعِنا شَيءُ اسْمُهُ (مَدَنِيُّ وعَسْكَرِيُّ)، وإنّما هو (كافرُ حَرْبِيٌّ ومُعاهَدُ)، فكُـلُّ كـافرٍ يُحارِبُنا، أو لِم َيَكُنْ بيِننا وبينه َ عَهْـدٌ، فِهـو حَـرْبِيٌّ حَلَالً ٱلمـاًل والـدَّم وَالَّذُرِّيَّةِ [قـالَ الْمَـاوَرْدِيُّ (تُ450هـ) في (الحاوِّيُّ الكبيرُ في فَقَه مـُذهب الْإَمَـامِ الشَافعي) فيُّ بَـــابِ (تَفْرِيـــقِ الْغَنِيمَـِـةِ): فَأَمَّا الذُّرِّيَّةُ فِهُمُ النِّسَــاءُ وَالصِّبْيَانُ، ۖ يَصِيرُونَ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ مَّرْقُ وَقِينَ، انتهى

باختصـــار]. انتهى. وقـــالَ الشـــيخُ محمـــدُ بنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفُ، والمدرس الخاصُ للأمير عبدالله بن فيصل بن مسـاعد بن سـعود بن عبـدالعزيز بن عبـدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في كتابِه (هـلْ هنـاكُ كُفَّارُ مَـدَنِيُّون؟ أو أَبْرِيَـاءُ؟): لا يُوجَـدُ شَرْعًا كَافِرْ بَيرِيءُ، كَمِا لَا يُوجَدُ شَـرْعًا مُضَّـطَلَحُ (مَـدَنِيٌ) وِليس له ِ حَظَّ فَي مُفْرَداتٍ الفقهِ الْإِسلاميِّ... ثم قالَ -أَيُ السّيخُ الطرهـوني-: الأصـلَ حِـلّ دَمِ الكـافِرِ ومالِـه -وأَنَّه لا يُوجَدُ كَافِرٌ بَرِيءٌ ولا يُوجَـذُ شَـيءً يُسَـمُّكَ (كـَافِر مَّـدَنِيٌ ﴾ - إلَّا مـا اِســتَثناه الشـارِعُ فِي شَـرِيعَتِنا، انتهى، وقالَ الْمَأْوَرْدِيُّ (َتِ450هــ) في (الأَحْكَـام السلطانية): وَيَجُــُوزُ لِلْمُسَّلِمِ أَنْ يَقْبُلِلَ مَنْ طَفِرَ بِلَهِ مِنْ مُقَاتِلَـةِ ويبدور مستحم أن يعمل من المنطقة أو لِتَدبِيرِها، سَوَاءُ المُقَاتِلَةِ أُو لِتَدبِيرِها، سَوَاءُ كَانُوا أَهْلًا للمُقاتِلَةِ أُو لِتَدبِيرِها، سَوَاءُ كَانُوا عَسْكَربِّينِ أُو مَرِدنِيِّين؛ وأمَّا غيرُ المُقَاتِلَةِ فَهُمُ المَّراةُ، والطِّفْلُ، وَالشَّيْخُ الهَرِمُ، وَالـرَّاهِبُ، وَالـرَّونُ (وهو الإنسانُ المُبْتَلَى بعاهه أو آفةٍ جَسَدِيَّةٍ مُسِتمِرَّةٍ تُعْجِـــٰزُهُ عن القتـــالِ، كَـــالْلِمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى وَالأَعْـــَرَجُّ والمَفْلُوجُ "وهو المُصابُ بالشَّلَلِ النَّصْفِيِّ" والْمَجْذُومُ "وهـو المُصابُ بالْجُـذَامِ وهـو داءٌ تَتَساقَطُ أعضاءُ مَن يُصابُ بـه" والأشَـلُّ ومـاً شابَهَ)، وَنَحْـوُهِمْ] الْمُشْـرِكِينَ مُحَارِبًا وَغَيْـرَ مُحَـارِبٍ [أَيْ سَـوَاءُ قَاتَـلَ أَمْ لَم يُقَاتِـَلْ]. انتهيُّ، وقالَ الشيخُ يُوسِفُ العييري في (حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): فالدُّولُ تَنقَسِمُ إلى قِسـمَين، قِسـمُ حَـرْبِيٌّ (وهـٰذاْ الأصـلُ فَيها)ِ، وقِسَـٰمٌ مَعَاهَـدُ؛ قَـالَ ابنُ القيَّمُ قي (زاد المعاد) واصِفًا جَالَ الرسهولِ صـلى اللـه علِيه وسلَّم بعدَ الهجرة، قالَ {ثُمَّ كَانَ الْكُفَّارُ مَعَهُ بَعْدَ الأَمْ لِلهُ الْكُفَّارُ مَعَهُ بَعْدَ الأَمْرِ بِالْحِهَادِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ، أَهْلُ صُلْحٍ وَهُدْنَةٍ، وَأَهْلُ حَرْبٍ، وَأَهْلُ ذِمَّةٍ}، والدُّوَلُ لَا تَكُونُ ذِمِّيَّةً، بِلْ تكونُ إمَّا حَرْبِيُّةً أُو مُعاهَـدًةً، والذِّمَّةُ هي في خَـقِّ الأفـرادِ في دارِ

الإسلام، وإذا لم يَكُنِ الكافرُ مُعاهَدًا ولا ذِمِّيًّا فإنَّ الأصلَ فيه أنَّه حُرَّبيٌّ حَلَالُ آلدَم، والميالِ، والْعِرْضِ [بِالسَّبْيِ]. انتهى] فهَذَا لَيْسَ بِيْنَنَا وَبَيْنَهُ إِلَّا اَلسَّيْفُ وَإِظُّهاَرُ العَدَاُّوةِ والبَغْضاءِ لَه؛ وإِمَّا أَنْ يكونَ ليسَ بِمُحَارِبٍ لَنا ولاَ مُشارِكٍ للمُحارِبِينِ، فهذا إِمَّا أَنْ يكونَ ذِمِّيًّا أَو مُستَأْمِنًا أَو بَيْنَنَا عَلَيْنَهُ عََهْدُ، فَهَذَا يَجِبُ مُرَاعَاةَ الْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، وَبَيْنَهُ عََهْدُ، فَهَذَا يَجِبُ مُرَاعَاةَ الْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، فيُحْقَنُ دَمُه، ولا يَجُوزُ التَّعَدِّي عليهِ، وتُـؤدِّي حُقوقُه إنْ كان جارًا، ويُزَارُ إِنْ كِإِن مريضًا، وتُجـابُ دَعْوَتُـه، بشـرطِ دَعْوَتِه للْإِسلَامِ فَي كُلِّ هذه الحالاَتِ وعَدَم الْحُيِضورِ معَـه في مكانٍ يُعصَلِى الله فيله، وبِغَيْرٍ هَذَيْنِ الشَّرَطُيْنِ لا يَجُوزُ مُخالَطِتُهِ والأَنْسُ معه، فصِيَانَةُ الدِّينِ والقَلْبِ أَوْلَى وِأُخْرَى، بِلْ أُمِرْنَا عِنْد دَعْوَتِهِمَ بِمُجِادَلِّتِهِمَ بِهِالَّتِي هِيَ أُجْسَنُ، كماٍ قالَ جَلَّ وعَلَا {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَـابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، وقبال عَمَّن لَم يُقَاتِلْنا {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنَ لَمْ يُقَاتِلْنا {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنِ اللَّهَ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَالَهُ عَالَهُ عَلَهُ عَلَا عَالِهُ عَنْ عَلَهُ عَنْ عَنْ عَلَا عَلَهُ عَالَهُ عَنْ عَلَا عَالَهُ عَلَهُ عَنْ عَا عَالِهُ عَنْ عَلَا عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَالَهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ عَا عَلَهُ ع الْمُقْسِـطِينَ} [سُـئِلَ <u>في هـذا الرابط</u> مَرْكَــزُ الفتــوى بموقع إسلام ويب التابعُ لَإِدارةِ الدعوةِ والإِرشادِ الدينيِّ بِوزَاِرَةٍ الأوقافِ والشؤونِ الإسلاميةِ بدولَةِ قُطــر: وَدِدْتُ أَنْ أَطْرَحَ سؤالًا حَوْلَ هذه الأَيْةِ الكَرِيمَةِ {لَا يَنْهَـاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لِمْ يُقَـاتِلُوكُمْ فِي الــدِّينِ وَلِمْ يُحْرِجُـوكُمْ مِنْ عَنِ الدِينَ لِمَ يَعَالِبُوكُمْ فِيُ اللّهَ يَحِرِ حَـوْكُمْ مِنَ لِيَهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ وَيُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطُ الْيَهَا؟، الشَّـؤَالُ هُـوَ، مَن هِي هـده الفِئَةُ المَذكورةُ في الآيَةِ - التي نُبِرُّها ونُقْسِطُ إليها؟، فأجابَ مَرْكَـزُ الفتوى: للعُلَماءِ كَلَامُ طويلُ حولَ هـذه الآيَةِ؛ فَـذَهَبَتْ طائفةُ منهم إلى أنَّها مَنسوخةُ بآيَةِ السَّيْفِ فَـذَهَبَتْ طائفةُ منهم إلى أنَّها مَنسوخةُ بآيَةِ السَّيْفِ الْعَلَيْفِ السَّيْفِ الْ وَجَدُّتُّمُوهُمْ}؛ وذَّهَبَتْ طَائفةُ أَخْرَى إلِّي أَنَّها مُخَّكَمـَةُ، أَيْ غَيْيرُ مَنْسلُوخةٍ، وأَنَّ المُـرادَ بهـًا الْكُفَّارُ ٱلْمُعَاهَـدُونَ أَوْ الذِّمِّيُّون، الذِّينُ لمَّ يُحـاربواً المُسـلِمِين وَلم يُعِينُـوا على َ

جَرْبِهِم، ومَعْنَى { تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} تُعْطُـوهم قِسْـطًا مِن أُمـُوالِكُم عِلَى وَجْهِ الصِّلَةِ [أي البِـرِّ وَالإِحْسَـانِ]، أمَّا تَهْنِئَتُهُم بِأَعْيَـادِهُم وَصُـحْبَتُهُم وَمَحَبَّتُهُم وَمَحَبَّتُهُم فَهَـده لا تَجُـوزُ بَعَالِ، فَالْكَافِرُ بَطَبِيعَتِه مُحَارِبٌ لِرَبِّه، ولا تَجْتَمِعُ مَوَدَّتُه بِحَالٍ، فَالْكَافِرُ بَطَبِيعَتِه مُحَارِبٌ لِرَبِّه، ولا تَجْتَمِعُ مَوَدَّتُه في القَلْبِ مع الإيمانِ باللهِ جَلَّ وعَلَا، يقولُ [تَعَالَى] {لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَـوْمِ الْآخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادًّ اللّهِ وَالْيَـوْمِ الْآخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادًّ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ إِنْنَاءَهُمْ أَوْ إِنْنَاءَهُمْ أَوْ إِنْنَاءَهُمْ أَوْ إِنْ اللّهِ وَانَهُمْ أَوْ عَشِـيْرَتَهُمْ}، ولِأَنَّ في تَهْنِئَتِهُم ۖ بأَعْيَـادِهُم ۖ إِلَّـرَارًا لَهُمَ على ما هُمْ عِليهِ مِن باطِلٍ، بِلْ والرِّضَا بـذلك، ولا يَشُـكُّ مُسلِمٌ في أنَّ الرِّضَا بِالكُفَرِ كُفرْ، انتهى باختصار، وقالَ مُسلِمٌ في أنَّ الرِّضَا بِالكُفرِ كُفرْ، انتهى باختصار، وقالَ الِشيخُ سلَّيمانُ بنُ عبدالله بَن محمد بن عبـدالوهابُ في (أُوثــُق عــرِي الإِيمــانِ، بتحَقِيــق الشــيخ الوليــد بينَ عِبدالرِحمنِ آلْ ِ فَرِيانِ): أَمَّا قَوِلُه تَعَالَى ۚ {لَا يَنْهَـِاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ...} الآيَةَ، فإنَّ معناها أَنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل كإعطِــائِهُم إذا سَــُـأَلُوك ونيحــو ذلــُك، وأمَّا مُــوالَاتُهُم ومَٰحَبَّتُهم ُ وَإِكْرامُهم فَلَمْ يُرَخِّص َ اللهُ تعالى في ذلَك، بْلْ شَــِـدَّدَ في [النَّهْيِ عِنٍ] مُـــوَالَاةِ الكفـــارِ مِنَ الْيَهُــودِ والنَّصَارَى ۖ ولُّو كُـانُّوا أَهْـلَ ذِمَّةٍ، حَـتى نَهَى ۖ الْنَـبيُّ ۖ صَـلَى الَّلهِ عليَّه وسَّلَّم عِنَّ بَدَاءَتِهم بِأَلسلامٍ وِالْتَّوْسِعةِ لَهم فِي الطّريق، وقَالَ {لَا تَبْدِدُءُوا الْيَهُـودَ ِوَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا ۖ لَٰقِيَّتُمُ ۖ وَهُمْ فِي طَرِيـ قَ فَاضْ ۖ طَرُّوهُمْ إِلَى أَضْ يَقِهٍ } ، وَهِكِذا حَالُ المُعاهَدِ، فأُمَّا الكافرُ الحَرْبِيُّ والمُرْتَبِدُّ فَأَيَّا الرُّخْصَةُ في شيءٍ مِن ذلك؟!، وقد نَصَّ على إنَّ هذه الآيَــةِ [أَيْ قَولَــه تَعــالَى ِ{لا يَنْهَــاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ...} الآيَّةَ] في النِّسَاءِ ونحَـوهُم ابنُ كِثيرٍ، انتهى، وقالَ الشـيخُ ناصـرُ بنُ محمـد الأحمـد في خُطْبَةٍ له بعنوان (مسائل في الولاء والبراء) موجودة على <u>هذا الرابط</u>: ويَقَعُ الْخَلْطُ واللَّبْسُ أَحِيانًا بِين حُسْـن

المُعامَلةِ مع الكُفَّارِ غِيرِ الحَـِربِيِّين [الكـافِرُ الحَـرْبِيُّ هـو الذي لا عَهْدَ له ولاَّ ذِمَّةً ولا أمانَ، سَوَاءٌ كَـانَ عَسْـكُرْيًّا أو مَــدَّنِيًّا] وبُغْض الْكفــار والبَــراءةِ منهَم، ِويَتَعَيَّنُ مَغْرَفــةُ مَـدَنِيًا] وبغض الكفارِ والبـراءةِ منهم، ويتعين معرفه الفَـرُقِ بينهما، فحُسِـنُ التعامُـلَ معهم أَمْـرُ جـائزُ، وأَمَّا بُغْضُهم وعداويُهم فأَمْرُ آخَرُ، فاللهُ جَلَّ وتعالى مَنَـعَ مِنَ التَّوَدُّدِ لأهلِ الذَّمَةِ بقولِه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا لَا تَتَّخِـذُوا لَلتَّوَدُّدِ لأهلِ الذَّمَّةِ بقولِه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا لَا تَتَّخِـذُوا عَدُوَّى وَعَدُوَّكُمْ أُوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَـدْ كَفَـرُوا بَمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ }، فمَنَعَ المُوَالِاةَ والتَّوَدُّدَ، وقالَ في بمَا جَاءَكُم مِّنَ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اللهِ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اللهِ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اللهِ يَنْ وَلَمْ يُخْرِجُـوكُمْ مِنْ دِيَـارِكُمْ أَنْ تَبَـــرُّ وَهُمْ }، اللهُ قَالِإِحْسَانُ لِأَهْـلِ الذِّمَّةِ مَطْلُـوبُ بينما التَّوَدُّدُ وَالْمُـوالاةُ وَالاَهُ مَنْ يَعَانُ اللهُ عَنِ اللهُ يَعُونُ ظَـاهِرُهُ وَالْمُوالاةُ مَنْ عَنْهُمَا، فيَجُوزُ أَنْ نَبَرَّهُمْ بِكُلِّ أَمْرٍ لَا يَكُونُ ظَـاهِرُهُ مَا يُمُلُونًا عَنْهُمَا، فيَجُوزُ أَنْ نَبَرَّهُمْ بِكُلُّ أَمْرٍ لَا يَكُونُ ظَـاهِرُهُ مَا يُمُ لَا يَعْظيمُ شَـعَانُ الْكُفْـلِ الْكُفْدِي عَلَى عَنْهُمَا، فيَجُوزُ أَنْ نَبَرَّهُمْ بِكُلُّ أَمْرٍ لَا يَكُونُ ظَـاهِرُهُ لَا يَعْظيمُ شَـعَانُ الْكُفْدِي عَلَى الْقُلُـوبِ، وَلَا يَعْظيمُ شَـعَانُ الْكُفْدِي الْدُولَةُ عَلَى الْكُونُ طَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا يَعْظِيمُ شَاءً وَالْمُولِ اللّهُ وَلَا يَعْظِيمُ شَاهُ وَلَاهُ وَلَا عَلَى اللّهُ الْمُ لَا يَعْظِيمُ شَاءً وَلَاهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاهُ وَلَا لَا عَلَا اللّهُ وَلَاهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَالْمُلُولُ وَالْمُ لَا يَعْلَى اللّهُ وَالِهُ وَالْمُ وَا اللهُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولِ وَلَ يَـذُلُ عَلِي مَـوَدَّاتِ ٱلْقُلْـوبِ، وَلَا تَعْظِيمٌ شَـعَائِرِ الْكُفْـرِ، فَمَتَى أَدَّى إِلَى إَحَدِ هَذَيْنِ امْتَنَعَ وَصَارَ مِنْ قِبَـلِ مَا نُهِيَ عَنْهُ، فيجوز الرِّفْقُ بِضَعِيفِهِمْ، وَإِطْعَامُ جَائِعِهِمْ، وَإِكْسَاءُ عَارِيهِمْ، وَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَسْتَحْضِرَ فِي قُلُوبِنَا مَا جُبِلُوا عَلَيْهِ مِنْ بُغْضِنَا وَتَكْذِيبِ نَبِيِّنَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُمْ لَوْ قَدَرُوا عَلِيْنَا لَاسْتَأْصِلُوا شَأْفَتَنَا وَاسْتَوْلُوا عَلَي دِمَائِيَا وَأَمْوَالِنَا، وَأَنَّهُمْ مِنْ أَشَدَّ الْعُضِاةِ لِرَبِّنَا وَمَالِكِنَا عَــزٌّ وَجَلَّ، إِنَّتهِىَ بِاختَصاْرٍ]... ثم قالَ -أَيِ اَلشِّيخُ الحَنيــني-: اِعلَمْ أَنَّه يَجُـوزُ في بعض الحالاتِ أَنْ تُظْهِـرَ بلِسَـانِكَ المَـهَدَّةَ، إذا كُنْتَ مُكرَهًـا وتَخْشَـى على نِفسِـك، وهـذا فَقَطُّ في الظاهِرِ لا في الباطنِ، بمَعْنَى أَنَّكَ عند الإكراهِ تُظْهِرُ له بلِسَانِكَ المَوَدَّةَ لا بقَلْبِك، فإنَّ قَلْبَك لا بُدَّ أَنْ يَنْطُويَ على بُغضِه وعَدَاوِتِه، كما قالَ حَلَّ وعَلَا {لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِّنُ وَنَ الْكَـافِرِينَ أَوْلِيَـاءَ مِن دُونٍ الْمُــؤْمِنِينَ، وَمَن يَفْعَلَّ ذَلِكَ فِلَيْسِ مِنْ اللَّهِ فِي شَبِيءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُـوا مِنْهُمْ تُقَاةً، وَيُحَـذَّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَـهُ، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ}، قَـالَ إِبنُ كثيرٍ رَحِمَه اللهُ [في تَفسِيرِه] {(إِلَّا أَنْ تَتَّقُـوا مِنْهُمْ تُقَاةً) أَيْ إِلَّا مَنْ خَافَ فِي بَعْضِ الْبُلْـدَأَنِ أَوِ الأَوْقَـاتِ مِنْ

شَرِّهِمْ، فَلَـهُ أَنْ يَنَّقِيَهُمْ بِطَاهِرٍهٍ لَا بِبَاطِنِهِ وَنِبَّتِهِ، كَمَا حَكَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي الـدَّرْدَاءِ أَنَّهُ قَـالَ (إِنَّا لَنَكْشِرُ [أَيْ لَنَيْبَسَّمُ] فِي وُجُـوهِ أَقْـوَامٍ وَقُلُوبُنَـا تَلْعَنُهُمْ)، وَقَـالَ النَّوْرِيُّ (قَـالَ ابْنُ عَبَّاسٍ "لَيْسَ النَّقِيَّةُ بِالْعَمَـلِ، إِنَّمَا النَّقِيَّةُ بِالْعَمَـلِ، إِنَّمَا النَّقِيَّةُ بِاللِّمَانِ")}، وعليه فإنَّه لا يَجُوزُ بحالٍ -حِـتى في حالِ الإكراهِ عَمَلُ ما يُوجِبُ الكُفـرَ، كاعانِـةِ الكُفَّارِ على المُسـلِمِين ونُصْـرَتِهم عليهم وإفشـاءِ أسـرارِهم [أَيْ الرَّالِ الْكَلَامِ الْمُسلِمِين] ونحو ذلك، قالَ إِبْنُ جَرِيرٍ [في (جامع البيانِ في تأويل القرآن)] عند تفسِيرِ قولِه [تعالى] (إلَّا أَنْ تَكُونُـوا فِي سُـلُطَانِهِمْ أَلُولَايَـهَ أَنْ تَكُونُـوا فِي سُـلُطَانِهِمْ أَنْ فَتُولُومَ عَلَى مُسْلِمَ الْوِلَايَـةِ فَلَى مُسْلِمُ بِفِعْلِهِمْ عَلَى مُسْلِمُ بِفِعْلٍ }. وَلَا تُعْمَلُوا لَهُمُ الْعَدَاوَةَ، وَلَا تُشَايِعُوهُمْ عَلَى مَا فَيُع مِنَ الْكُفْرِ، وَلَا تُعِينُـوهُمْ عَلَى مُسْلِمٍ بِفِعْلٍ }. وَلَا تُعِينُـوهُمْ عَلَى مُسْلِمٍ بِفِعْلٍ }. التقرآنِ بَالتَهى مِنَ الْكُفْرِ، وَلَا تُعِينُـوهُمْ عَلَى مُسْلِمٍ بِفِعْلٍ }. وَلَا تُعْمِيرِ مَنَ الْكُفْرِ، وَلَا تُعِينُـوهُمْ عَلَى مُسْلِمٍ بِفِعْلٍ }. التقرآنِةَ، وَلَا تُشَايِعُوهُمْ عَلَى مُسْلِمٍ بِفِعْلٍ }. وَلَا تُعِينُـوهُمْ عَلَى مُسْلِمٍ بِفِعْلٍ }. التقرآنِة عَلَى مُسْلِمٍ بِفِعْلٍ }.

لِنَلْتَقِيَ معه في مُنْتَصَفِ الطريـق، كَلَّا، إِنَّنـا وإيَّاه على مَفْرق الطِّريقِ، وحين نُسايِرُه خطوَةً واحدةً فإننَـا نَفْقِـدُ المنَّهِجَ كُلُّه ونَفْقِدُ الطريـقُ [قـالَ ابنُ تيميـةَ في (بيـان تلبيس الجهمية): إنَّ دُعاةَ الباطل المُخالِفِين لِمَا جِـاءَتْ بِهِ ٱلرُّسُٰلُ يَبَّدَرَّ جُونِ مِنَ الأَسْهِلِ ۖ وَالأَقْـرَبِ ٱلْكَ مُوَافَعِةِ الناسِ إلى أَنْ يَنْتَهُوا إِلَى هَدْمِ الَدِّيَنِ، انتَهَى ۚ]؛ وسَـنَلْقَى في [سَبِيلِ] هذا عَنَتًا ومَشَقّةً، وسَٰتُفْرَضُ عِلَينا ۖ تَضْحِيَاتُ باهِّظـةٌ، ۗ وَلَكننـاِ لَسْـنَا مُخَيَّرين إِذَا نحنَ شِـئْنَاٍ أَنْ نَسْـلَكَ ُطرِيقَ الجِيلِ الأَوَّلَ [أَيْ جِيلِ الصَحابةِ] الذي أَقَرَّ اللهُ بــه مِنهجَه الإِلهَيَّ ونَصَرَه علَى مِنهج الجاهليةِ... ثم قـالَ -أَيِ الْشَيْخُ سَيْدَ قَطَبَ-: إِنَّ يَظَامَ اللَّهِ خَيْرٌ فِي ذَاتِه، لأنه مِنَ شَرْعَ اللهِ، ولن يكونَ شَرْعُ العبيدِ يومًا كشَـرْع اللـهِ، ولكنْ هذَه ليستْ قاعِـدةِ الـدعوةِ، إنَّ قاعـدةَ الـدَعوةِ أنَّ قَبُولَ شَرْعِ اللِّهِ وحده -أيًّا كانَ- َهُو ذَاتُه الإسـلامُ، وَلَيسُ للْإِسْلَام مَـدْلُولٌ سِوَاهُ، فمن رَغِبَ في الْإِسلام ابتداءً فقُـد فَصَٰـلَ فَي الْقِصِٰـيَّةِ، ولَم يَعُـدْ بحاجَـةٍ إلى تَرغِيبِـه بجمــال النظــام وأِفْضَـلِيَّتِه، فهــذه إحــدي بَــدِيهيّاتِ الْإِيمانِ ... ثم قالِ -أَيِ الشَّينِ ُ سَيد قطب-: الإسلامُ لمَ يَكُنْ يَمْلُـكُ أَنْ يَتَمَثَّلَ في (نَظرِيَّةٍ) مُجَـرَّدةٍ، يَعْتَنِقُهـا مَن (يَعْتَنِقُها اعتقادًا وِيُزَاوِلُها عِبَادَةً)، ثم يَبْقَى مُعتنِقِوهِا على هـذا النحـو أفـرادًا ضِـمِْنَ الكيـان العُضْـويِّ للتَّجَمُّع الحَرَكِيِّ الجاهلِيُّ القائم (فِعْلًا)، فإنَّ وُجُودَهم َعْلَى هــذاً النحو - مَهْمَا كَثُـرَ عَـدَدُهُم- لا يُمْكِنُ أَن يُـؤَدِّيَ إِلَى وُجُـوِدٍ (فِعْلِكًا ۗ لَلْاسِـللَامِ، لِأَنَّ الْأَفْـرَادَ (الْمَسْـلَمِين نَظَرِيًّا) الــدَّاخِلِين فِي الـِبِركيبِ العُضْـوِيِّ للمِجتمَـعِ الجـاهليِّ سَـيَظْلُونَ مُضْـطَرُّون خَتْمًـا للاسَّـتجابِة لِمَطَّـالِب هــذَا المُحتمَعِ العُضْوِيِّ، سَيَتَحَرَّكون -طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، بِوَعْي أُو بغـير وَعْي- لِقُصَـاءِ الحاَجـَاتِ الأَساسـَيَّةِ لِحَيَـاَةِ هُــذاً المُجتَمَـع أَلصِروريَّةِ لِوُجـودِه، وسـيُدافِعونَ عن كِيَانِـه، وسَـيَدْفَغُون [أَيْ سَـيُنَحُّون وَيُبْعِـدُون ويَـرُدُّون] ٱلْعَوَامِـلَ

التي تُهَدِّدُ وُجودَه وكِپَانِـه، لِأنَّ الكـائنَ العُضْـوِيَّ [للتَّجَمُّع الحَرَّكِيُّ الجَـاهِلِيُّ] يَقُـومُ بهدِه الوطائفِ بكُـلٌ أعضائهُ سَـوَاِءٌ أَرادُوا أَمْ لَم يُريلُدُوا، أَيْ أَنَّ الأَفِـرَادُ (المسلمِين نظريًّا) سَـيَظُلُون يَقُومـون (فِعْلًا) بِتَقْوِيَـةِ المجتمَـعِ الْجَاهِلِيُّ الْدِي يَعْمَلُون خَلَايًا) لإزالَتِه، وسَيَظُلُون خَلَايَـا حَيَّةً في كِيَانِـه تُمِـدُه بعناصـرِ البَقَـاءِ والامتـدادِ!، وسَـيُعْطُونه كِفايَـاتِهِم [أَيْ كَفَـاءَاتِهِم] وخِبْـراتِهم ونشاطُهم لِيَحْيَا بِها ويَقْ وَي اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ مِن أَنْ تكونَ حَرَكَاتُهم في اتِّجَاهِ تَقْوِيضِ هذا المجتمَعِ الجاهلِيِّ لإقامةِ المجتمَعِ الجاهلِيِّ لإقامةِ المجتمَعِ الإسلاميِّ؛ ومِن ثَمَّ لم يَكُنْ بُدُّ أَنْ تَتَمَثَّلَ القاعِدةُ النظريَّةُ للإسلامِ (أي العقيدةُ) في تَجَمُّعٍ عُضْويٌّ حركيٌّ منذ اللحظـة الأولىِّ [قـالَ الشـيخُ حَسـينً بن مُحمود في كتابِه (مراجِل الْتَطَوُّر الفِكْـرِيِّ في حيـاة سيِّد قُطْب): لقد ذَكَـرَ سَـيِّد قطب رحمـه اللـهِ مُصْـطلَحَ (الإسـلام الحَـرَكِيّ) فَي مَوَاضِـعَ كثـَيرةٍ مِن كُتُبِـمٍ، وهـو دُونَ العَمَـلِ بهـا، وقَـال في مُقَدِّمـة كتابَـهِ (مُقَوِّمَـاتُ التصوُّر الإسَلامي) ﴿إِن طبيعة هذا الدِّين تَرْفُضُ احْتزالَ المعــارف البــاردة في ثلاجــات الأذهــان الجامــدة، إن فهي ليست مِن جنس هَـذا اللِّيِّين، وَحينَ كـان القَـرَآنُ يَتَنَّزَّلُ، لَم يَتَنَزَّلُ بِتَوْجِيَهٍ أَو حُكْمٍ إِلاَّ لِتنَفيذَه لِسـاعَتِه، أَي ليكون عنصرًا حَرَكِيًّا فَيُ الْمِجتمِّعُ الحَيِّ}؛ لقد كان سَـيِّدٌ يُنْتَقَدُّ كَثيرا مِنَ الصُّوفِيَّةِ وأَهْلِ الْإِرجاءِ، الذِين لم يكونوا يُحَرِّكُون سَاكِنًا لِنُصرةِ الدِّينِ، فكان سَيِّدُ رَحَمه الله يُجَدِّدُ فيهم رُوحَ الدِّينِ بِدَفْعِهم لِلغَمِلِ بِالكتـابِ والشُّـنَّة، وهـو بِذَلُّكُ يِقُولَ مَا يُقَالَ السَّلْفُ بِأَن َ {الْإِيمَانَ قَـُولٌ وَعَمـلٌ}، ولكِنَّه كان يقولُه بتَعبِيره هو، فالتعاليم الشرعية ليسـت سَلْبِيَّةً، ولم يَبْغَثِ اللَّهُ أَسبحانهِ وتعالَى نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم لِيُعَلِّم الناسَ القُعودَ والاكتفاءَ بالعلوم

النظريَّةِ دُونَ التمِلبيقِ العِملِيِّ، وهـذا هـو (الإسـلاِمُ الحركِيُّ) الذي يَقْصِـدُه َسَـيِّدُ رحمـِه اللـه... ثم قبِالَ -أي الشيخُ حسِينِ بن محمـود-ٍ: بَعْـدَ أَنْ نَخَـرَ في الأُمَّةِ رُوخُ الإرجاءِ والتَّصَوُّفِ السلبيِّ أَتَى سَـيِّدُ رحمـَه الَّلـه لِيُحَطِّمَ هذا الجانبَ السِّلبيِّ في المسِلمِين ويَنْشُـرَ فيهمَ قـِولَ الله تعالى {الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُـوا الصَّـالِحَاتِ طُـوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ}، ويُقولَ لَهم بأن الإيمانَ مقـرونُ بالعمـلُ الْصـالْح، ولا إيمـانَ بلا عمـلِ، ومِنَ العمـلِلِ مـا يَنقُضُ الإيمــانَ، كَالشِّــرْكِ باللــه، ومِن أَعظم الشِّـَـركِ شِــركُ الْحَاكُمِيَّةِ الذي هو دَليلٌ واضحٌ عَلَى عَـدَم رِضَـا المخَلـوَقِ بما حَكَمَ الخَالِقُ، فهـذُه الدسـاتيرُ وهَـُذه القـوانيّنُ والمحاكمُ وهـؤلَّاء القضاةُ وهـذه المؤسساتُ وتلـك الْأُموالُ النِّي تُنْفَوُّ علِي التَّحَاكُم لغير شرِّع اللهِ هي في حقيقَتِها تَحَدُّ صارحٌ لألُوهِيَّةِ اللهِ أَ ودَغُّوةُ (ٱلْحَرَكةِ) ٱلــتي دَعَا ۚ إِلَيْهَا سَيِّدُ رِحَمَهِ اللَّهُ هَي دَعُوةٌ ۚ إِلَى ٓ إِحْبِاءِ ٱللَّهِ نِي في قُلوبِ الناسِ وعقبولِهم وفي حياتِهم، عَمَلًا بقولٍ َاللَّهِ تعالى {قُلْ إَنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، فَلا يَكِتفِي الإنسانُ بإلصلاة والزكاة والصوم والحج، بل يجبُ أَنْ تكُونَ حياتُه كلُّهـا للـه ربِّ العـالمين، بِلُّ حَتَّى مَمَاتِهُ لِلهُ، فيَخَّيَا حياةً شـرعيةً كامَلـةً، وبمـوثٍّ ِفِي سببِل إِعزاز دِينِ اللهِ، انتهِي باخَتصـار]، لم يَكُنْ بُــدٌّ أَنْ يَنْشَأِ تَجِمُّعُ عُضُويٌ خَرَكِيٌّ آخَرُ غِيرُ التَجَمُّعِ الْجِاهَلِيِّ، مُنْفَصِلٌ ومُسَتَقِلُّ عَن التَجمُّع العِضويُّ الحركَٰيِّ الجاهلِيِّ الذي يَستَهدفُ الإسلاُّمُ إلغاءَهُ؛ وأنْ يِكَـونَ مِحْــُورُ التَّجَمُّعِ الجَدِيــُدِ هـو القِيَـادَةَ الْجَدِيـدةَ المُٰتَمَثِّلـةَ فِي رَسـولِ اللـهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، ومِن بَعْدِه في كلِّ قِيَادةٍ إسَلاِميةٍ تستهدفُ رَدَّ النِـاسِ إِلَى أَلُوهِيَّةِ اللّهِ وَحْـدِهِ وَرُبُوبِيَّتِـهِ وقِوَامَّتِه وحاًكِمِيَّتِه وَسُلطانِه وَشَرِيعتِه وَأَنْ يَخْلُعَ كُللَّ مَن يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَلَاءَه مِنَ التَجْمُّعِ الْحَرَكِّيِّ الجاهِلِيِّ (أَيْ مِنَ التَّجَمُّعِ الــذي جــاءَ

مِنْه)، ومِن قِيَادةِ ذلك التجمُّعِ (في أيَّةِ صُورةٍ كِانَتْ، سَوَاءُ كَانَتُ في صُورةِ قِيَادةٍ دينَيَّةٍ مِنَ الكَهَنـةِ وَالسَّـدَنةِ والسَّحَرةِ والعَـرَّافِيْنَ وَمَن ۚ إليَّهم ، أَو في صُـورَةِ قِيَـادةٍ سِياسيَّةٍ واجتِماعيَّةٍ واقتصـاديَّةٍ كـالتي كـانَتْ لقُـرَيشٍ)، وأَنْ يَخْصُرَ وَلَاءَه فَي التجمع العضوي الحركي الإسلامِي الجديد، وفي قِيَادتِهِ المسلمةِ؛ ولم يَكُنْ بُـدٌّ أَنْ يَتحقّقَ هذا منذ اللحّظة الأولِي لِـدُخولِ المسلِمُ في الإسـلامِ، ولِنُطْقِهِ بِشَهادةِ أَنْ لَا إِلَٰـهَ إِلَّا أَللـهُ وأَنَّ مُحَمَّّدًا رَسـولُ اللّهِ، لِأَنَّ وَجُودَ اللَّمُجِتَمَعُ المُسلِمِ لا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِهـذا، لا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِهـذا، لا يَتَحَقَّقُ بِمُجَرَّدِ قِيامِ القاعِدةِ النَّظَرِيَّةِ في قُلـوبِ أَفـرادٍ - مَهْمَـا تَبْلُـغُ كَثْـرَتُهم- لا يَتَمَثَّلُـونِ في تَجَمُّعٍ عُضـويِّ مُتَّناٍسِق مُتَِّعَاْوِنٍ لَه وُجُودُ ذاتِيٌّ مُسْـتَقِلٌّ يَغْمَـلُ أَعضـاً وَه عَمَلًا عُضْوِيًّا (كُأُعضاءِ الْكَائنِ الْحَيِّ) علَى تَأْصِيلِ وُجـودِه وتَعمِيقِه وتَوسِيعِه، وفي الدِّفاعِ عن كِيَانِه ضـدَّ العوامـلِ الُّتي تُهاجِمُ وُجـودَه وَكِيَّانَـه، ويَعملُـون هـذا ۣتحت قيـادةٍ مستقِلةٍ عن قيادةِ المجتمَعَ الجاهَليِّ تُنَظُّمُ حَـرَكَتَهمَّ وتُنَسِّقُهاً وتُوَجِّهُهم لتأصيلِ وتَعميــقِ وتوسـيعِ وُجُــودِهم الْإسلامْيُّ وَلِمُكَاْفَحَـةِ ومُقَاوَمـةِ وإَزالـةِ الوُجَـودِ إِلاَّخـرِ الْجِـاهَلِيُّ؛ وَهِكــٰذَا وُجِـٰدَ الْإِسـَلامُ، هَكَـٰذَا وُجِـدَ مُتَمَثِّلًا فِيَ قاعــدةٍ نظريَّةٍ يَقُــوَمُ عليهــا فِي نَفْسِ الْلحظــةِ تجمُّعُ عضويٌّ حركيٌّ، مُستقِلٌ مُنفصِـلٌّ عنِ المجتمَـعِ الجـاهليِّ ومُوَاجِهُ لهـذا المجتمَـع، ولم يُوجـَدْ قـط فَي صـورةٍ (ِنَظُرِيَّةٍ) مجردةٍ عن هذِا الوُجُودِ (الْفِعْلِيُّ)، وهكـدا يُمْكِنُ أُن يُوجِّدُ الْإِسْلَامُ مَرَّةً أُخـرَى، وَلاَ سَـبيَلَ لَاعـادة إِنشَـائه في المجتمَعِ الجاهليِّ في أيِّ زمانٍ وفي أيِّ مَكانٍ بغـيرِ الفِقْمِ الضروريِّ لِطَبِيعـةِ نَشْـأَتِه إلعضـويَّةِ الْحرِكيَّةِ... ثم قَالَ ِ-أَي السِّيخُ سيدَ قطب-: الشأنُ الداّئمُ أَنْ لَا يَتَعايَشَ الحقُّ وأَلباطلُ في هذه الأرضِ، وأنه مـتي قـام الإسـلامُ بإعلاَّنِـهَ العـامِّ لإقامِـةِ رُبُوبِيَّةٍ اللَّـهِ للعـالَمِين، وتُحرِيـرِ ِ الْإِنسَانِ مِنَ العُبودِيَّةِ للَّعِبَّادِ، ۖ رَمَاه الْمغتصِـبونَ لِشَـلطَانِ

اللهِ في الأرض ولم يُسالِموه قَـطُّ، وانْطَلَـقَ هـو كـذلك يُـدَمِّرُ عَليهمَ لِيُّخـَرجَ النـاسَ مِن سُـلطانِهم ويَـدْفَعُ عن الإنسان في الأرضَ ذلك السّلطان الغاصِبَ، حالـةُ دائمـةٌ لا يَقِفُ يُمعها الانطُلاقُ الجِهاديُّ التحريـريُّ حـتى يكـونَ و يَعِكُ مُنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ا هذاً كلَّه صادرًا مِن إلهٍ واحدٍ تَتَمَثَّلُ إِفَيْـهُ السِّـيَادِةُ الْعُلْيَـا لِلبشـِرِ، وليسَ صَـاْدرًا مِن أَرْبَـابِ أَرْضِـيَّةٍ تِتَمَثَّلُ فيهـَـا عُبُودِيَّةً ۚ البَّشرِ لَلبشرِ، يَكُونُ ذَلَّكَ الَّتِجمِّغُ مُمَّتَّلًا لِأَعْلَى مِـا في الإنسانِ مِن حصَائصَ، خصائص الرُّوح والفكـر؛ فأمَّا حين تكونُ آِصِرةُ التجمع في مجتمع هي َالجنسَ وَاللَّـوِنَ والقَومَ والأرضَ، وما إلى ذلك مِنَ ٱلروابـطِ، فظـاهِرُ إِنَّ الجنسَ واللونَ والقَومَ والأرضَ لَا تُمَثِّلُ الخَصائصَ الْعُلْيَا للإنسان، فألإنسان يَبْقَى إنسانًا بعدَ الجنسِ واللونِ واللونِ والقَدومِ والأرضِ، وِلكِبْهُ لا يَبْقَى إنسانًا بعدَ إلـرُّوحِ والفكـرِ، َثم هـو َيَمْلَـكُ -بِمَحْضِ إِرَادَتِـهِ الخُـرَّةِ- أِنْ يُغَيِّّرَ عَقيدتَه ۖ وتَصَوُّرَه ۖ وفِكْرَه ومنهجَ حَيْاَتِهٖ، وَلكنه لاَ يَمْلُـكُ أَنْ يُغَيِّرَ لونَه ولا ٕجنسَه، كما إنَّه لا يَمْلُكُ أَنْ يُحَدِّدَ مَوْلِدَه في قَوْمَ وِلَّا فَي أُرض؛ فَالمَجْتَمَعُ الَّذِي يَتَجَمَّعُ فِيهَ النَّاسُ علَى ۚ أَمرِ يَتعَلَّقُ بِإَرادِتهم الحُـرَّةِ واخْتيـارهم الـذاتِيِّ هـو المجتمَعُ ۗ المُتَحَضِّرُ، أمَّا المجتمَعُ الَّذِي يَتَجَمَّعُ فيه الناسُ على لِمبرٍ خِـارِجِ عن إرادتِهم الإنسـانيَّةِ فهـو المجتمَـغُ المُتَّخَلِّفُ، ۚ أو بِأَلِّمُصِـطُلح الإسـلاميُّ هَـو المجتمــغُ الحاهليُّ؛ والمجتمَعُ الإسلامِيُّ وحده هـو المجتمَـغُ الـذي تُمَثِّلُ فيه العقِيدةُ رابِطةَ التِجِمُّعِ الأساسيةِ، والذي تُعْتَبَرُ فيــه العقيــدةُ هي اللَّجنســيُّةُ الـّـتي تَجْمَــغُ بيِّن الْأســودِ والأبيضِ والأحمـــَرِ والأصــَفرِ والْعــَربيِّ والــروميُّ والفارسيِيِّ والحبشِيِّ وسائرِ أجناسِ الأرضِ، في أُمَّةٍ وَاحدةٍ، رَبُّهَا اللهُ، وعُبُودِيَّتُها له وحده، والأكرمُ فيها هـو

الأَنْقَى... ثم قــالَ -أي الشــِيخُ ســيد قطب-: ليســـتْ وظيفةُ الإسلام أنْ يَصْطَلِحَ [أَيْ يَتَوَافَقَ ولا يَتَخاصَمَ] مع التَّسُوراتُ الجاهليَّةُ السِّائدةُ في الأَرْضُ، ولا الأُوضَاعِ الجاهليةِ القائمةِ فِي كـلِّ مكـانٍ، لِم تكن هـذه وظيفتَـه يــومَ جــاءً، ولن تكــُون هــذه وطيفتَــه اليــومَ ولا في المستقبَل؛ فالجاهليةُ هي الجاهليـةُ، هي الانحـرافُ عن العبوديــةُ للِــهِ وحــده وعَنِ المنهجِ الإلهَيِّ في الحيــاةِ، واسَــتنباطُ النُّظُم والشَــرَائعِ والَقــوِانينِ والعِــاداتِ وَالتقاليدِ والقِيَمِ وَالْمُوازِينِ مِنْ مَصْدَرٍ أَخرَ غَيرِ المصدرِ الإلهيِّ؛ [وَ]الإسـلامُ هـو الإسـلامُ، ووظيفتُـه هي نَقْـلُ النَّاسُ مِنَ الجَاهِلِيةِ إلى الإسلام؛ الجَاهِلِيـةُ هي عَبِوديــةُ الناسِّ للنَّاسِ، بتشريْع بعضِ الناسِّ للناسِ ما لمَّ يَأْذَنَّ به اللهُ، كَائنةً ما كَانَتِ الصُّورةُ التي يَتِمُّ بها هَـذا ِ التشـريعُ؛ والإسلامُ هبو عبوديةُ النَّاسِ للَّهِ وَحَدْهِ (بِتَلَقِّيهِم مُنَّهُ وحنده تَصَـوُّرَاتِهمَ وعقائِـدَهمَ وشَـرائعَهم وقـوانينَهم وَقِيَمَهم وموازينَهم)، والتَّحَرُّرُ مِن عبوديـةِ العبيـدِ؛ هـذه الحِقيقةُ المنبثقةُ مِن طِبيعةِ الإسلام وطبيعـةِ دَوْره في الأرضُ هي التي يجَبُّ أَنْ نُقَدِّمَ بِهِا الْإِسَلامَ للنَاسَ َالذِينِ يؤمنَــُون بَــه والـَـذِين لا يؤمنــُون بــه على السَّــوَاءِ، إنَّ الإسـلامَ لا يَقْبَـلُ أنصـافَ الخُلِـولِ مـع الجاهليـةِ، لا مِن ناجِيَةِ التصورِ، ولا مِن ناجِيَةِ الأوضَـاعِ اَلمنبَثقـةِ مِن هـُـذا التصور، فإمَّا إسلامٌ وإمَّا جاهليةٌ، وليس هنالـك وَضْعُ آخَرُ نِصْفُه إِسلامٌ ونِصْفَهَ جاهِليةٌ يَقْبَلُه الإِسلامُ ويَرْضَاه، فنَظِّرَةُ الإسلام واصِّحةٌ في أنَّ الحقُّ واحدُ لا يَتَعَدَّدُ، وأنَّ ما عَدًا هذا الجَوَّ ۖ فهو الْصلاَّلُ، ۖ وَهُمَا عَبَّرُ قَـابِلَين للتَّلَبُّسِ والاِمْتِـزاج، وأنَّهُ إمَّا خُكْمُ اللَّهِ وَإمَّا خُكْمُ الِجَاهِلَيـةِ، وإمَّا شُـرُيعَةُ اللَّهَ وَإِمَّا الهَـوَى، وَالآَيَـاتُ القَرآنيـةُ فَي هَـٰذا المعنَى كثـيرةُ... ثِم قـالَ -أي الشـيخُ سـيد قطٍب-: لم يَجِئِ الإسلامُ لِيُـرَبِّتَ علِى شَـهَوَاتِ الْناسِ المُمَثَّلَةِ في تَصَوُّراتِهم وأَنْظِمَتِهم وأوضاعِهم وعاداتِهم وتقاليـدِهم،

سَـوَاءُ مِنْهَـا مَـا عاصَـرَ مَجِيءَ الإسِـلام، أو مـا تَخُـونُ البشـريةُ فيـه الآنَ، في الُشـرق أو فيَ الغـربِ سَـوَاء [المراد بالشـرق هـو مـاً يُعْـرَفُ بَــ (الكتلـة الشِـرقية أو الكتلــة الشــيوعية أو الكتلــة الاشــتراكية أو الكتلــة السـوفييتية أو العـالم الشـيوعي أو العَـالَم اِلْثـاني أو المعسّـكُر الشّـيوعي أو المعسّـكر الشـرقي أو الجبهـة الشـرقية)، وهي مجموعـة الـدولُ الشـيوعية (الاتحـاد السوفياتي والصين وأورُوبًا الشرقية)، أو هي مجموعـة الدول الـتي كـانت تـدور في فلـك الاتحـاد السـوفياتي؛ وأماً المراد بالغربِ فهو ما يُعْرَفُ بـ ِ (الكتلـة الغرّبيـة أِو العــالم الغــربي أو العـِـالم الأول أو العــالم الحَــر أوَ المعسكر الرأسمالي أو المعسكر الغيربي أو الجبهية الغربيـة أو الِـدول المِتقدمـة)، وهي مجموعـةِ الـدول الرأسمالية ۖ (أَمْرِيكَا الشَّمالية وأُورُوبَّا الغربية وأَسْـتُرالْيَا والّيابان)، أو هيّ مجموعةٍ الدوّلُ الّـتِي كـّانت تَهدور في فَلِكَ الولاياتِ المُتحدةِ الأَمْرِيكِيَّةِ]؛ إنَّمَا جِاءَ لِيُلْغِيَ هِـذَا كِلُّه إلغاءً، ويَنْسَخَه نَسْخًا، وَيُقِيمَ الحياةَ البشريةَ على أُسُسِه الخاصةِ، جاءَ لِيُنْشِئَ الْحَيَـاةَ إنشـاءً، لِيُنْشِئَ حَيَـاةً تَنْبَثِقُ منه انبثاقًا، وتَرْتَبِطُ بِمِحْوره ارتباطًا؛ وقد تُشابِهُ جزئياتٌ منه جزِئياتٍ فَي الْحياة اَلْتِي يَعِيشُها اَلناسُ في الجاهليـةِ، ولكنَّهِـا ليسـتْ هي وليسـتْ منهـا، إنَّمِـا هي مُجَرَّدُ مُصادَفَةِ الْتَّشابُهِ الظـاهِريُّ الجـانبيُّ في الفُـروع، أُمَّا أَصْلُ الشَجْرِةِ فهو مُخْتَلِفٌ تَمْامًا، تلكُ شجْرَةٌ تُطْلِغُهَا اها احدل المسجرةِ عمر على المسجرةُ تُطْلِعُها أهواءُ البَشَرِ... ثم قــالٍ حِكْمةُ اللهِ، وهذه شجرةُ تُطْلِعُها أهواءُ البَشَرِ... ثم قــالٍ -أي الشيخُ سيِدِ قطب-: وليس في إسلامِنَا ما نَخْجَـلُ منـَه ومـا نَضْـطُرُّ للـدفاع عنـه، وليس فيـه مـا نَتَدَسَّـسُ [التَدَسُّسُ هِنا بِمِعنَى إِخْفَاءِ شيءٍ داخِلَ شيءٍ آخَـر] بــه للناس تَدَسُّسًا أو ما نِتَلَعْثَمُ في الْجَهْرِ به على حقيقِتِـه؛ إِنَّ الْهَزِيمةَ الرُّوحِيَّةَ أَمَامَ الْغَرْبِ وَأُمَّامَ الشرق وأُمامَ أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي اَلتيَ تَجعَلُ بعضَ النَّــاس

(المسلمِينِ) يَتَلَمَّسُ للإسلام مُوافَقاتٍ جُزئِيَّةً مِنَ النُّظُم البشريَّةِ، أَو يَتَلَمَّسُ مِنَ أعمألِ (الحَضَـارةِ الجاهلَّبـةِ) مـأ يَسْنُدُ بِهِ أِعمالَ (الإسلام) وقَضَاءَه في بعض الأمُـور... ثم قالَ -أي الشيخُ سيد َقطُب-: إنَّه إذا كـانَ هنـاك مَن يحْتاجُ للدفاّع والتبريرِ والاعتذارِ، فليسُ هو الـذي يُقَـدِّمُ ٱلإسلامَ للنَّاسِ، وَإِنَّامًا هـو ذأك الَّـذي يَخْيَـا في هـذه الجاهليـةِ المُهَلْهَلـةِ المَلِيئَةِ بالمُتَناقِضـّاتِ وبالنَّقَـائص والْعُيوبِ، ويُريدُ أَنْ يَتَلَمَّسَ المُيَرِّرِاتَ للجاهليـةِ، وهـؤلاءَ هُمُ الذِّينَ يُهَاَجِمون الإسلامَ ويُلْجِئُون بعِضَ مُحِبِّيهِ الـذِينِ يَجْهَلُـونَ حَقِيقَتَـهَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَنلَهُ، كَأَنَّهُ مُثَّهَمُّ مُضْلَطُّرٌّ لَلْدُفَاعَ عَن نَفْسِه فَي قَفَص الْاتِّهامِ!؛ بعضُ هؤلاء كـانوا يُواجِهُوننـاً -نحن القَلَائِلَ المُّنْتَسِّبِينَ إلى الإسَـلام- في أُمْرِيَكًا فِي السنُّواتِ الَّتِي قَضَـيْتُهَا هَنـاك، وكان بغِضُـنا يَتَّخِّذُ مَوقِــْفَ الـدَفاعِ والتّبريرِ، وكنتُ على العكس أتَّخِـذُ مَوقِفَ المُهاجِمِ للجَاهِلَيةِ الغَرِبَيةِ، سَـوَاءً في معتقَـداتِها الدّينيَّةِ المُهَلْهَلَـلَــةِ، أو في أُوضـــاعِها الآجتِماعيـــةِ والاقتصاديةِ والأخلاقيـةِ المُؤْذِيَـةِ... ثم قَـالَ -أي الشـيخُ سـيد قطب-: إننـا نحن (الـذِين نُقَـدُّمُ الإسـلامَ للنـاس) ليس لنا أَنْ نُجارِيَ الجاهليةَ في شيء مِن تَصَوُّراتِها، ولا عيس عد بن آوضاعِها، ولا قي شَـيءَ مِن تَقَالَيـدِهَا، مَهْمَا ِيَشْنَدُّ ضَغْطُها علينِا؛ إِنَّ وِظيفتَنا الأولى هِي إحلالُ التَّصوُّراتِ الإسلاميةِ والتقاليدِ الإسلاميةِ فَي مكانَ هـذه الجاهلَيَـةِ، ولَن يتحقـقَ هـذا بِمُجـَاراةِ الجاهليـةِ واَلِسَّـيْر معها ۚ خَطــُواْتٍ في أُوَّلِ الطَريــق، كَمــا قــد يُخَيَّلُ إِلى َ تَــهــ تَـــو عَــ اور السريــو المريــو المريــة منــذ أَوَّلِ البعضِ منــا، إنَّ هــذا معنــاه إعلانُ الهزيمــةِ منــذ أَوَّلِ الطريــو؛ إنَّ ضَــغْطَ التَّصــوُّراتِ الإجتماعيــةِ الســائدةِ والتقاليدِ الْاجتماعيةِ الشائعةِ صَغْطٌ ساحِقٌ عَنِيفٌ، ولكِنْ لاَّ بُـدَّ مَمَـا ليس منَّه بُـدُّ، لا بُـدَّ أَنْ نَثْبُتَ أَوَّلًا، ولا بُـدَّ أَنْ نَسْتَعْلِيَ ثَانيًا، ولا بُـدَّ أَنْ نُـرِيَ الجَاهِلَيـةَ جِقيقـةَ الْـدَّرَكِ الـذي هُي فيـه بَالقِيَـاس إِلَى الآفـاقِ العُلْيَـا المُشْـرقَةِ

للحياةِ الإسلاميةِ التي نُرِيدُها... ثم قالَ -أَيِ الشيخُ سِيد قطب-: [قــالَ تَعـِالَى] {وَلَإِ تَهِنُــوا وَلَا تَحْزَنُــوا وَإِنْتُمُ الأَعْلَـوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}، أَوَّلُ مِـا يَتَبـادَرُ إِلَى الـذَّهْنِ مِن هذا التَّوجِيهِ [الذي في الآيَـةِ] أنـه يَنْصَـبُّ على حالـة بِلَ حَدَّ الْمُمَثَّلَةِ فِي الْقَتَـالِ، وَلَكَنَّ حَقَيْقَـةَ هِـذَا التَّوجِيـةِ ومَــدَاه أكــبرُ وأَبعَــدُ مِن هَــدُه الْحالــة المُفْــرَدةِ بِكُــلَّ مُلْابَساتِها الكثيرةِ؛ إنَّه يُمَثِّلُ الحالةَ الدائمــةَ الــتي يَنْبَغِي أَنْ بِكُونَ عَلَيْهَا شُغُورُ إِلْمُؤْمِنِ وتَصَوُّرُه وتقديرُه لِلأَشْيَاءِ بِالإِيمان وقِيَمِه علىً جميع القِيَمِ المنبثِقة مِن أصلِ غيرٍ أُصلِ الإيمـان، الاسـتعلاء على قُــُوَى الأرض الْحائـدة عنَ منهج الإيمان، وعلى قِيَم الأرض التي لم تَنبَثِقْ مِن أصل الإيمان، وعلى تقاليد الأرض التي لم يَصُغُها الإيمان، وعلى قوانين الأرض التي لم يُشَرِّعُها الإيمان، وعلى أوضاع الأرض التي لم يُنْشِئُها الإيمان، الاستعلاء، مِّع ضَعْفِ اللَّهُوَّةِ وَقِلَّةِ العَدَدِ وَفَقْرَ الْمالِ، كالاستعلاء مـع القُوَّةِ وإِلكَتْـرِةِ واللَّغِنَى علىَ السَّـوَاءِ، الْاسـتعلاء الـذي لَّا يَتَهاأُوَى ۚ أَمَامَ ۖ قُوَّةٍ بِأَغِيَةٍ، ولا غُرْفٍ اجتماعيٌّ، ولا تشــريعِ باطُـلِ، ولا وَضْلَع مقبَـولِ عنـدَ النياس لا سَـنَدَ لـه مِنَّ الإيمانُ؛ وليسَت َّحالةُ التُّمَّاسُـكِ والنَّبـاتِ في الجِهـادِ إلَّا حالِـةً وَاحـدةً مِن حـالاتِ الاسـتعلَّاءِ الـبِتَي يَشْـمَلُهَّا هَـٰذا التَّوْجِيــهُ الْإِلْهِيُّ الْعظيمُ... ثم قــالَ -أَيِ الشــيخُ ســيد قطب-: إنَّ للمجتمـع مَنْطِقِــه السـائدَ وعُرْفَــه العــامَّ وضَغْطَه الساحق ووَزْنَـه الثَّقِيـلَ، على مَن ليس يَحْتَمِي منـِه بِــرُكْن رَكِين، وعلى مَن يُواجِهُــه بلا سَــنَدٍ مَتِين؛ وللتَّصَوُّراتِ ۗ السائدَةِ والأفكـارِ الشـَائعةِ إيحاؤهمـاً الـذيّ يَصْعُبُ ۗ ِالْتَّخَلُّصُ مِنه بِغَيرِ الاسَّتقرارِ على حقيقةٍ تَصْغُرُ ْفَي ظِلُّهَا تِلَكُ التَّصَـٰوُّراَتُ والأَفكـاَرُۥ ۖ و[بغـير] الاستمدادِ

مِن مَصدَر أَعْلَى وأَكبَـرَ وأَقْـوَى؛ والـذي يَقِـفُ في وَجْـهِ المجتمَـعُ، ومَبْطِقِـه السـائدِ، وعُرْفِـهُ العـامِّ، وَقِيَمِـه واعتباراتِـَه، وأفكـاره وتصـوراتِه، وانحرافِاتِـه ونَزَواتِـه، يَرَشْعُرُ بِإَلغُرْبةِ، كما يَأَشْعُرُ بالوَِهَنِ، ما لم يَكُنْ يَسٍ تَنِدُ إلى سَـنَدٍ أَقْـوَى مِنَ النِّـاسِ، وأَثْبَتَ مِنَ الأَرْضِ، وأَكْـرَمَ مِنَ الحياَّةٍ؛ واللَّهُ لَا يَتْرُكُ المَّوْمَنَ وحيداً يُواجِّهُ الضَّغْطَ ويَنُوءُ بِهِ الثِّقَـٰلُ وِيَهُـدُّه الـوَهَنُ وَالخُـٰزْنُ، وَمِنَ ثَمَّ يَجِيءُ هِـذَا إِلتَّوجِيـهُ {وَلَا تَهنُـوا وَلَا تَحْزَنُـوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَـوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}، يَجِيءً هِذَا الْتَّوجِيهُ ليُواجِهَ الوَهَنَ، كمـاً يُواجِـهُ الجُـِزْنَ، وهمَـا الشَّـعورانَ المُباشِـَرانِ اللَّـذَانِ يُسـاوَرَان النَّفْسَ في هذا المَقَام، يُواجِهُهما بِالاسـتعلاءِ لا بِمُجَــرَّدِ الصبر والثَّبَاتِ، الاستعلَّاء الْذَي يَنْظِرُ مِن عَلِ إلى اَلقُـوَّةِ الطاغِّيَــةِ، والقِيَم الســائدةِ، والتَّصَــُوُّراتِ الشــائعةِ، والاعتباراتِ وَالأُوضَاعِ والِتقاليدِ والعادّاَتِ، والجماهير الْمُتَجَمِّعةِ عَلَى الصّلالِّ؛ إَنَّ المُـؤْمِنَ هِيو الأعلَى، الأعْلَى سَـنَدًا ومَصْـدَرًا، فمـاً تكُـونُ الأَرضُ كُلُّهَـا؟ ومـا يكـونُ النـــاسُ؟ ومـــا تكـــونُ القِيَمُ السَـــانَدةُ فَي الأرضِّ؟ والاعتباراتُ الشائعةُ عنـد النـاس؟ وهـو مِن اللـهِ يَتَلِقَّى ُوالِي اللَّهِ يَرْجِـعُ وعلى مَنْهَجِـهُ يَسِّـيرُّ؟، وهـو الأعلى تَصَوُّرًا لِلقِيَمِ والمَوازِين التِي تُوزَنُ بِها الحياةُ والأحداثِ والأشياءُ والأشخاصِ، وهو الأعلى ضميرا وشعورا وخُلُقًا وسُـلوكا، وهـو الأعلى شـريعةً ونِظَامًـا؛ وحينَ يُراجِـعُ الْمؤمنُ كُلُّ ما عَرَفَتْه البشـريةُ وَيَدِيمًا وحـديثًا ويَقِيسُـه إلى شريعتِه ونِظاَمِه، فسيراهَ كُلَّه أَشْبَهِ سَيءٍ بمَحاوِلاتِ أَلاَّطَفَالَ وَخَبْلَطِ الْعُمْيَانِ إِلَى جَانِبِ [أَيْ بِالنِّسْبِةِ إِلَى] الشــريعَةِ الناضــجةِ والنِّظَـام الكامِــلِ، وســينظرُ إلى البشِرية الصالَّةِ مِن عَلٍ فِي عَظِّفٍ وإشفاقٍ على بُؤِسٍها وشِقْوَتِها، ولا يَجِدُ في َّنَفْسِه إلَّا السَّتعلاءَ على الشَّقْوَةِ وَالْضِلَالِ ... ثَم قُـالَ -أي الشيخُ سيد قطب-: و[عنبدما] يَقِــفُ اَلمســلمُ مَوقِــفَ المغلــوبِ المُجَــرَّدِ مِنَ القُــوَّةِ

الماديَّةِ، فِلا يُفارقُ م شُعورُه بأنَّه الأُعْلَى، ويَنْظُرُ إلى عَالِبَهُ [أَي المُتَغَلِّبِ عليه] مِن عَلِ مِا دِامَ مُؤْمِنًا، وِيَسَتِيقِنُ أَنَّها ِ فَتْرِةٌ وَتَمْضِي ۖ وَأَنَّ للإِيِّمـانِ كَـرَّةً لاَّ مَفَـرَّ مُّنها، ۚ وَهَبْها ۗ [أَيْ وَاحْسُبِيْهاً] كَانَتِ القأِصِيةَ فإنَّه لا يُحْنِي لَهَا رَأْسًا، إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُم يَمُوتَون أَمَّا هُو فَيَسْتَشْهَدُ، وهو يُغادِرُ هذه الأرضَ إلى الجِنَّةِ، وِغالِبُـه [أَيْ وَالمُتَغَلِّبُ ولو يحار تحاد الرار النار، وَشَتَّانَ شَتَّانَ، وهو يسمعُ نداءَ عليه] يغادِرُها إلى النار، وَشَتَّانَ شَتَّانَ، وهو يسمعُ نداءَ رَبِّه الكِـرِيمِ {لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلَّبُ الَّذِينَ كَفَـرُوا فِي الْبِلَادِ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَـأُوَاهُمْ جَهَنَّمُ، وَبِئْسَ الْمِهَـِادُ، لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لِهُمْ جَنَّاتُ يَجْرِي مِنَ تَحْتِهَ إِ الْأَنْهَ ارُ خِّالِـدِيْنَ فِيهَـا نُـزُلَا مِّنْ عِنـدِ اللّهِ، ۖ وَمَـا ۚ عِنـدَ اللّهِ خَيْبَرُ لَلَابْـرَايِرْ ۖ ﴾، وتَسُودُ الْمجتمَعَ عقائِدُ وتصوراتُ وقِيَمٌ وأُوصَاعٌ كُلُهَا مُعايِرٌ لعقبِدتِه وتِصَوُّرِه وقِيَمِه ومَولِزينِه، فلا يُفارِقُه شُبِعُورُه بِأَنَّهِ الْأَعْلَى، وَبِأَنَّ هِـؤلاءَ كُلَّهُم في المَوْقِـف الدُّونِ، ويَنْظُرُ إليهم مِنَ عَلٍ في كَرَامـَةٍ واعـَتزازِ، وفي رَحْمـَةٍ كـذلك وِعَطْـفٍ، ورَبِغْبَـةٍ في هِـدَاْيَتِهم إلى ًالخَيْـرِ الذي مِعه، ورَفْعِهم إِلَى الأفُق الـذي يعيشُ فيـه؛ ويَضٍِجُّ الباطلُ ويَصّْخَبُ، ويَرْفَعُ صَوْتَهَ ويَنْفُسُ رِيشَه، وتُحيِطَ به الهالاتُ الْمُصْطَنَعةُ الَّتي تَغْشَبِي على الأُبِصارِ وَالبَصَائِرِ فلًا تَرَى ما وِراءَ الهالاتِ مِن قُبْحٍ سَائهٍ [أَيْ قَبِيح] دَمِيم، وفَجْر ۚ كَالِح [أَيُّ بِاهِبٍ] لَئِيمَ، ويَنْأَظُرُ المَوْمنُ مِن ۗ عَلِ إلىَّ الْباطُلِ المُّنْتَفِش، وإلى الجُّموع المَحدوعـةِ، فلا يَهِنُ ولا يَحْزَنُ، ولا يَنْقُصُّ إِصِّرارُه على الحَقِّ الـّذِي معـه، وَثَبَاتُـه على المنهج الله ذي يَتَّبِعُه، ولا تَضْعُفُ رَغْبَتُه كَـذلكُ في هِداْيَـةِ الْصَالِّينِ وَالْمَحَـدُوعِينِ؛ ويَغْـرَقُ المجتمَـجُ في شهواته الهايطة، ويَمْضِي مع نَزَواتِه الخَلِيعةِ، ويَلْصَقُ بِالْوَخُّلِ وِالْطَيِنِ، حَاسِبًا أَنَّه يَسْتَمتِعُ ويَنطِلَقِ مِنَ الأغلالِ ُ وَالْقُبُودِ، وَتَعِزُّ فَي مِثْلِ هَـذَا الْمَجْتَمَـعِ كُلِّ مُثْعَـةٍ بَرِيئِـةٍ وِكُــلُّ طَيِّيـةٍ حَلَالٍ، وِلا بِبَثْقَى إلَّا إِلمشــروعُ الآسِــنُ [أي الُّنَّتِنَّ]، وَإِلَّا الوَحْلُّ والطِّينُ، ويَنْظُرُ المُؤْمِنُ مِن عَلِ إلى

العارقِين في الوَحْـلِ اللاصِـقِينِ بـالطِّينِ، وهـوٍ مُفْـِرَدُ وَحِيـدُّ، فِلَّا يَهْنُ وَلَّا يَخْـزَنُ، ولا تُـراودُه نَفْبُسُـه أَنَّ يَخْلَـعَ رِدَاءَه النَّظِيفُ الطَّاهَرَ ويَنْغَمِسَ في الْحَمْأَةِ [الحَمْأَةُ هي الطَّينُ اللَّمْأَةُ وَلَـدُّةٍ الطَّينُ الأَسْوَدُ الْمُنْتِنُ]، وهو الأعلَى بِمُتْعةِ الإيمانِ وَلَـدُّةٍ الْيَقِينَ... ثم قِــالَ -أي الشــيخُ ســيد قطب-: ويَقِــفُ المُـؤْمِنُ قابِضًا على دِينِـه كالقـابضِ على الجَمْـرِ في المُـؤْمِنُ قابِضًا على دِينِـه كالقـابضِ على الجَمْـرِ في المجتمعِ الشارِدِ عن الـدِّينِ، وعنِ الفَضِيلةِ، وعنِ القِيَمِ العُلْيَّا، وعنِ الاهتماماتِ النَّبِيلةِ، وعن كُلِّ مِـا هـو طـاهرُ نظيفٌ جِميلًا، ويَقِفُ الآخَروَن هازَئِين بوَقْفَتِه، سَاخِرِين مِن ٍ تَصَوُّراتِه، ضَاحِكِين مِن َقِيَمِه، َفما يَهاَنُ الْمُؤْمِنُ وَهَــو يَنْظُـرُ مِنْ عَـلِ إلى السـاّخِرِين والهـازئِين والصـاّحِكِين، وهو يِقَـولُ -كُمـا قـالَ واحـَدُ مِنَ الرَّهْـَطِ الكِـرَامِ الـذِين سَــبَقُوه في مَــوْكِبِ الإيمــانِ العَريــق الوَضِــيَءِ [أي المُيشْرِقِ]، في الطَّرِيقِ اللَّاحِبِ َ[أي الَّواضَح المَسـتِقيم] الطُّويلِّ ۚ [وهوا نُوحُ ۖ عَلَيه السَّلامُ- ۚ { إِنَّ تَسْـَخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ ۗ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ}، وهَـو يَـَرَى بِهَايَـةَ المَـوْكِبِ الْوَضِيءِ، ونِهَايَةَ القافِلَةِ البائسِّةِ، فَي قُولِـّه تعـالَى ۖ { إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ، وَإِذَا مَـرُّوا بِهِمْ يَتَإِغَامَزُونَ ۗ وَإِذَا النَّقَلَبُ وَا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُ وَأَ فَكِهِينَ، ُوَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا ۚ إِنَّ هَوُٰلَاءِ لَضًالَّونَ<sub>هُ ۖ</sub> وَمَا أَرْسِلِّوا عَلَيْهِمْ حَأِفِطِينَ، فَالْيَوْمَ أَلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضّْخَكُونَ، عَلَىٰ الأَرَائِكِ يَنٍظُرُونَ، هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَـا كَـانُوا يَفْعَلُـونَ}...ٍ ثم قَالَ -أي الشّيخُ سيّد قطب-: إنَّ المُـؤْمِنَ لا يَستَمِدُّ قِيِّمَه وتَصَوُّراتِه ومُوازِينَهٍ مِنَ النـاِس حـتى يَأْسَـى على تَقْدِيرِ اَلناسِ، َ إِنماً يَسٍّتَّمِدُّها مِن رَبِّ الناس وهـو حَسِبُه وكاَفِيَّه؛ إنه لا يُستَمِدُّها مِن شَهَواَتِ الخَلْقِ حتَى يَتَـأَرْجَحَ مع شَـهَواتِ الخَلِْـقِ، وإنَّمـا يَسِـتَمِدُّهِا مِن مِـيزانِ الحـقِّ الثاَبتِ الَّذَي لَا يَتَأَرْجَّحُ وَلَا يَمِيـَلُ، فَـأَنَّى يَجْـدُ فَيَ نَفْسِـهُ وَهَنَّا أُو يَجِدُ في قَلْبِهَ خُزْنًا ۖ وهُـو موصـولٌ بـرَبِّ الناس وَمِـيزاْنِ ٱلحـقِّ؟، إنَّه على الحَـقِّ، فمَـاذاً بعـدُ الحـقِّ إلَّا

الضِللالُ؟، وَلْيَكُنْ للضللالِ سُلْطانُه، وَلْيَكُنْ لـه هَيْلُـه وهَيْلَمَانُه [المُرادُ بالهَيْلَ والهَيْلَمان المالُ الكثيرُ]، وَلْتَكُنْ مِعه ِجُمُوعُه وجَماهِيَرُه، إِنَّ هـذاً لا يُغَيِّرُ مِنَ الحـقِّ شَيئًا، إِنَّه [أي الْمُـؤمِنَ] على الحـقِّ وليس بعـدَ الْحـقِّ إلَّا الصّلالُ، ولنَّ يَخْتـاًرَ مُـؤمِنُ الصَـلالَ على الحـقِّ -وهـو مُـؤمِنُ- ولن يَعْـدِلَ بـالحقِّ الضِـلالَ كائنِـةً مـا كـانَتِ المُلَابَساتُ والأحوالُِ... ثم قَالَ -أي الشيخُ سـيد قطب-ً: ِّحَقِيقَةٌ بأنْ بَِتَأَمَّلَها المؤَمنِون الدَاعَّونِ إلى إِللهِ في كَــلِّ أرضٍ وفي كُـلِّ جِيـلٍ، إِنَّهَـا قِصَّـةٌ فِئَةٍ آمَنَتُ بَرَبِّهـا، وَأَسْتَعْلَٰتْ ۖ حَقِيقَةَ إَيْمانِلًها، ثُم تَعَرَّضَتْ للفِتنـةٍ مِن أَعـداءٍ جَّبَّارِين بَطَّاشِين، وقد اِرتَفَعَ الإِيمانُ بهذه القُلِـوبِ على الفِتَنةِ، وانْتَصَرَتْ فيها العقيدةُ على الحَيَـاةِ، فَلَمْ تَرْضَحْ لِتَهدِيــدِ الجَبَّارِينِ الطُّغــاةِ، ولم تُفْتَنْ عن دِينِهــا وهي تُخْرَقُ بِالنَّارِ حَتَّى تَمُوتَ؛ لقَـدٍ تَحَـرَّرَتْ هـذه اَلْقُلُـوبُ مِن عُبُودِيَّتِها للحيـاةِ، فِلَمْ يَسْـتَذِلَّهَا حُبُّ البَقَـاءِ وِهي تُعِـايِنُ المَــوتَ بهــذه الطّريقــةِ البَشِـعةِ، وانطلقتْ مِن قُيــودِ الأرض وجَوَاذِبِهـا حَميعًـا وإِرتَفَعَتْ عِلَى ذَوَاتِهـا بَانتصـارَ ُـُـورُونِ وَبَكُرِـاً إِنَّاقٍ فَيهَا [أَيْ في الأرضِ]؛ وَفي مُقابِـلِ العقيدةِ على المُؤمِنـةِ الخَيِّرةِ الرَّفِيعـةِ الكرِيمـةِ هنـاك جِبِلَايُّ جاحِدةٌ شِرِّيرةٌ مُحرِمةٌ لَئِيمةٌ، وجَلَسَ أَصْحابُ هـذه الَجِيلَّاتِ على النَّارِ يَشِْـهَدُونِ كيـفَ يَتَعَـذَّبُ إِلمؤمنـون ويَتَأَلَّمُونِ، جلسوا يَتَلَهَّوْنَ بِمَنْظُرِ الحياةِ تَأْكُلُها النارُ، ويَتَأَلَّمُونِ، جلسوا يَتَلَهَّوْنَ بِمَنْظُرِ الحياةِ تَأْكُلُها النارُ، والأَنَاسِيُّ الكِرامُ يَتَحَوَّلُونِ وَقُودًا وَتُرَابًا، وكُلُما أَلْقِيَ فَتَى أَو فَتَاةُ، صَبِيَّةُ أَو عَجُوزٌ، طِفْلُ أَو شَيْخُ، مِنَ المَلِوْةِ النَّارِ، إِرْتَفَعَتِ النَّشُوةُ المَلِوَةِ النَّارِ، إِرْتَفَعَتِ النَّشُوةُ المَلَوْةِ النَّارِ، إِرْتَفَعَتِ النَّشُوةُ المَلْوَةُ النَّارِ، إِرْتَفَعَتِ النَّشُوةُ المَلْوَةُ النَّارِ، إِرْتَفَعَتِ النَّشُوةُ المَلْوَةُ النَّارِ، إِرْتَفَعَتِ النَّشُوةُ المَلْوَةُ النَّارِ، إِرْتَفَعَتِ النَّشُوةُ المَلْوَا الْمُلْوَا الْمُلْمِا أَلَا الْمُلْوَا النَّارِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِيْنَامُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الخَسِيسِةُ في إِنُفُوسَ الطُّعَامَ ﴿ هَذَا حَادِثٌ بِنشِعُ انْتَكَسَـتُ فيه جِبِلَّاتُ الْطَّعَاةِ، فَأَرَاحَتْ تَلْنَذَّ مَشْهَدَ التَّعْـَذِيبِ المُـرَقِّعَ الْعَنِيفَ بَهْذَهُ الْخَسَاسَةِ التي لم يَرْتَكِسْ فيها َ وَحْشُ قَطْ، فالوَحْشُ يَفْتَرِسُ لِيَقْتَاتَ، لا لِيَلْتَذَّ آلَامَ الفَرِيسةِ في لُؤْمٍ

وخِسَّــةٍ، وهــو حــادِثُ ارتفعتْ ِفيــهِ أَرْواحُ المــؤمِنِين وَتَحَرَّرَتُ وَانطلَقتْ إلى ذلَك الأوْجِ [أَيْ أُعلَٰيِ المَـراتِبِ] السِّامِي الرَّفِيع، الـذي تَشْـرُفُ بِـهَ البَشـريَّةُ في رَجميـًع الأجْيَالِ والعُصُورِۖ؛ في حِسَـابِ الأَرْضِ يَبْـدُو ۚ أَنَّ الْطَّغْيَـاْنَۗ قيِدُ انتَّصَّرَ على الإيمانِ، وإنَّ هـذَا الإيمانَ الـذي بَلَـغَ الذَّرْوَةَ العالِيَةَ في نُفُوسِ الَّفِئَةِ الخَيِّرةِ الكريمـةِ الثابتـةِ المُسَّــتَعْلِيةِ، لم يَكُنْ لــه وَزْنْ وِلا حِسَـابٌ فِي المعركــةِ الـتي دارتْ بينُ الإِيمـان والطُّغْيَـان؛ ولا تَـذْكُرُ الإِرِّوَايَـاتُ البِتي وَرَدَتْ في هَـذا الِّحـَادِثِ، كمَـا لَا إِنَـذْكُرُ النَّصُـوصُ القُرِأَنِيَّةُۥۗ أَنَّ اللَّـهَ قـد أِخَـذَ أُولئـك الطَّغَـاةَ َفي الأرَضِ بجَريْمَتِهِم البَشِعةِ، كما أَخَذَ قَوْمَ نُوحٍ وَقَـوْمَ هُـودٍ وَقَـوْمَ صَالَكَ وَقِـوْمَ شُعَيْبٍ وَقَـوْمَ لَـوَطٍ، أَو كَمِا أَخَذَ فِرْعَـونَ وجُنوِّدَه ۖ أِخْذَ عَزِيزٍ مُّقَّتَدِّرِ، فَفِي حِسَابِ الأرْضِ تَبْدُو ۖ هــذَه الَّخَاتِمَةُ أُسِيغَةً ۖ [أَيْ حَزِينَةً] أَلِيمَةً، أَفَهَكَذَا يَنْتَهِي الْأَمْـرُ؟، وتَذهَبُ الفِئِّيةُ المؤمِنةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَلَّا لَا أَرْوَٰةٍ الإيمانِ، تَدَهَبُ مِع ٱلَّامِهِا ۖ ٱلفاجِعةِ في الْإِخْـدُودِ؟، بِينما تَـدَهَبُ الفئةُ البانِّغِيَـةُ نَاجِيَـةً؟؛ َحِسَابِبُ الأرْض يَحِيـكُ في الصَّـدِْرِ شَـيْئًا أمـامَ هـِذهِ الخاتِمـةِ الأسِـيفةِ، وَلكِنَّ القـرآنِ يُعَلَّمُ المؤمِنِين شَـيئًا آخَـرَ، ويَكْشِـفُ لهم عن حقيقـةٍ أخْـرَى، ويُبَصَّـٰـرُهُم بطبيعـةِ القِيَم الـتي يَزِنُــون بهـا، وَبِمَجَـالِ الْمَعرَكةِ النَّيِ يَخُوضُونها، إَنَّ إِلحَياةَ ۖ وسَـائرَ مـا يُلَابِسُـها مِن لَذائـذَ وآلَامٍ، وَمِن مَتَـاعَ [أَيْ تَمَتُّعَ] وحِرْمـانِ، ليَسيت هي القيمةَ الكُــُبرَى في المِّـيزانِ، ولِّيسـَـتُ هِيِّ السِّــلْعةَ الــّتي تُقِــرِّرَ حِسَـِـابَ الــرِّبْحِ وَالْخَسَــارةِ، والنَّصْــرُ ليس مقصورًا علَّى الغَلَبةِ الطِاهَرَةِ، فهرِذه صُـورةٌ واحـِدةٌ مِن صُوَرِ اَلَنَّصرِ الكثيرةِ، إنَّ القِيهِمةَ الكَـبرَى في مِـيزانِ اللـهِ هي َ قِيمِةُ ٱلْعقيدَةِ، وإنَّ السِّلْعَةَ الرائجَـِةَ في سُـُوقَ اللَّهِ هي سِّلْعِةُ الإِيمَانِ، وَإِنَّ النَّصِرَ فَي أَرِفَعَ صُورَه هِـو انتصارُ الرُّوح على اَلمادُّةِ، وانتصارُ العقيدَةِ على الألَم، وانتصارُ الْإِيِّمَانِ على الفِتنةِ، وفي هذا الحادِثِ انتصــرتُّ

أرواحُ المـِـؤمِنِين على الخَــوفِ والألَمِ، وانتصــرتْ على جَوَاذِبِ الأرض والحياةِ، وإنتصـرتْ علىَ الفِتنـةِ، انتصـارًا يُشَرِّفُ الجِنْسَ البشريَّ كلُّه في جَمِيع الأعصار، وهذا هو الانتصارُ، إَنَّ الناسَ جَمْيعًـا يَمُوتـون، َوتَخْتَلِـفُ َالأُسـبابُ، ولكنَّ النَّـاٰسَ جميعًـا لَّا يَنتصِـَروَن هـَـذا الانتصِـارَ، ولا يَرْتَفِعُون هـذَا الْارْتفـاعَ، ولا يَتَحَـرَّرُون هـذا التَّحَـرُّرَ، ولا يَنْطلِقُون هذا الانطلاقُ إلى هذه الْآفاق، إنما هو اخْتيــاْرُ اللهِ وتكريمُه لِفِئَةٍ كريمةٍ مِن عبادِه لِتُشَـارَكَ النـَاسَ في المَوتِ، وتَنْفَرِدُ دُونَ الناسَ فِي المَجْـدِ، المَّجْـدِ في المَلْأِ الأعلِّي، وَفي ۗ دُنْيَــا ۖ النــاسُ أيضًــاِ، إِذاَ نحن وَضَــغَّنا في الجِسَـابِ َنظـرةَ الأجيـالِ بِعـدَ الأجيـال، لَقـد كـان في اســتطاعةِ المــؤمِنِين أنَ يَنْجُــوا بحَيــاُتِهم في مُقابِــلِ الهزيمــةِ [يعــني الهَزيمــةَ (الظــاهرةَ) إذا تَرَخُّصُــُواً] لإِيْماَنِهِم، ولكنْ كَيْمْ كَانُوا يَخْسَـرون هُمْ أَنفُسُـهُم؟، وكَمْ كَـٰٓانتِ الْبشَـريَّةُ كُلَّها تَخَّسَـرُ؟، كَمَّ كانوا يَخْسَـرون وَهُمْ يَقْتُلُـون هـذاً المعنَى الكبِـيرَ، مَعْنَى زَهَـادَةِ الحيـاةِ [أِي الزُّهْــَـدِ في الحيـــاةِ] بِلَا عقيـــدةٍ، وبَشـــاعَتِها ۗ[أيُّ وَاسْتِبشِاعِهاْ] بِلَا حُرِّيَّةٍ، وَانحطاطِها جِينَ يُسَيْطِرِ الطَّغاةُ عَلَى الأرِواح بعَـد سـَيطرتِهِم على الأجْسَـادِ؟، إنـه مَعْنَى كريمٌ جدًّا وَمَعْنَى كبيرٌ جـُدًّا هَـذا الـذي رَبِحُـوه وَهُمْ بَعْـدُ فِي الأَرضِ، رَبِحُـوه وَهُمْ يَجِـدُون مَسَّ الْنـارِ، فتَحْتَـرِقُ أَجِسِادُهُمَّ الْفَانِيَةُ، وَيَنتَصِّرُ هَذَا المَعْنَى الكَّرِيمُ الـذِّيُ تُزَكِّيـه النـارُ، ثُمَّ إنَّ مجـالَ المعركـةِ ليسِ هـو الأرضَ وحدها، وليسُ هو الحياةَ الدنيا وحدها، وشُهُودُ المُعركَــةِ ليسوا هُمُ الناسَ في جِبِلٍ مِنَ الِّأجيـالِ، ۚ إِنَّ ۗ الْمَلَأُ الأَعلَى يُشــاًركُ فَي أحـَـداثِ الْأرِّض وَيِشْـهَدُهاَ ويَبِشْـهَدُ عليهــا، ويَزِنُهاَ بمِـيزانِ عـيرٍ مِـيزانِ إلأرضَ، والمَلَأ الْأَعَلَى يَضُـمُّ مِنَ الأرواحِ الكِّريمةِ َ أَضْعافَ أَضْعافِ مِا تَضُــمُّ الأرضُ مِنَ البِنَاسِ، وَمَا مِنْ شَكُّ أَنَّ ثَنَاءَ إِلمَلِإِ الْأَعلَىِ وتكريمَـه أَكـَبرُ وأرجحُ في أيِّ مِـيزانٍ مِن رَأيٍ أَهـلِ الأرضَ وَتقــديرهم

على الإطلاق، وبعد ذلك كلَّه هناك الآخِرَةُ، وهي المَجَالُ الأصيلُ الذي يَلْحَقُ به مَجَالُ الأرضِ، ولا يَنفَصِلُ عنه، لا في الحقيقية الواقعية، ولا في حِسِّ المُومِنِ بهيذه الحقيقة، فالمعركةُ إِذَنْ لم تَنْتَهِ، وخاتمتُها الحقيقيّةُ لم تَحِئْ بَعْدُ، والحُكْمُ عليها بالجُزْءِ الذي عُرِضَ منها على الأرضِ حُكْمُ عليها بالجُزْءِ الذي عُرِضَ منها على الأرضِ حُكْمُ على الشَّيطرِ [أيِ الجُزْءِ] الصغيرِ منها والشَّطرِ الزَّهِيدِ، انتهى باختصار،

(9)وقالَ الشِيخُ أبو محمد المقدسي في (مِلَّة إبراهيمَ): يَقُـُولُ تَعِـالَى عَنْ مِلَّةٍ إبـراهِيمَ {وَمَنْ يَــُرُغَبُ غَنْ مِّلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنِ سَفِهَ نَفْسَهُ}، ويَقولُ أيضًا مُخاطٍبًا يَبِيَّهِ مَجِّمدًا صَلَى الله عليه وسـلم { ّثُمَّ أَوْجَيْنَـا إِلَيْـكَ أَنِ اتَّبِـعْ مِلَّةَ إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفًـا، وَمَـا كَـانَ مِنَ الْمُشْـرَكِينَ}، بهـَذه النَّصيَّاعَةِ وبهَـذِا الوُضـوح بَيَّنَ اللَّهُ تَعـالَى لَنـا المِنْهـاجَ والطّريقُ، ۚ فَالطّريقُ الصَّـحِيحُ والمِنْهـاجُ القَـويمُ هـُو مِلَّةُ إبراهِيَمَۥ لا غُموضَ في ذلك ولا الْتِباسِ، ومَنَ يَرْغَبْ عن ُهذُه الطُّرِيقِ بِحُجَّةٍ مَصْـلَحةِ اللِّدَّعوةِ أُو أَنَّ سُـلُوكُها يَجُـرُّ فِتَنًا ووَيْلَاّتٍ عَلَى المُسلِمِين أو غَـيَرَ ذَلـكَ مِنَ المَـزَاعِمِ الجَوْفاءِ [التي يَدَّعِيها أَدْعِيَـاءُ السَّـلَفِيَّةِ (الـذِين يَحمِلُـون فِكْــَرِ المُرْجِئَةِ) وَجَمَاعــةُ الإِخــوانِ المُســلِمِينَ (الــذِين يَحِمِلُون فِكَّرَ الْمَدَّرَسَةِ الْعَقْلِيَّةِ الْاغَّتِزالِيَّةِ)] اللَّتِي يُلقِيهَــا الشِّيطانُ في نُفِوسَ ضُعَفاءِ الإِيمانِ، فهو سَفِيهُ مَغْرُورٌ يَظِنُّ نَفْسَـه ِ أَعْلَمَ بِأُسـلوبِ الـدَّعْوَةِ مِنْ إِبـراهِيمَ عِليـّهُ الصَّـلاةُ والسَّـلامُ الـذي زَكَّاه اللـهُ فَقُـالَ {وَلَقَـدُ آَبَيْنَـا إِبْـرَاهِيمَ رُّشْـدَهُ}، وقـال ۖ {وَلَقَـدِ اصْـطِلَفَيْنَاهُ فِي الـدُِّنْيَا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ}، وزَكَى دَعْوَتَه لِنا وِأَمَـرَ خُـاتِمَ الْإِنْبِيـاءِ والمُرسَـلِينِ بِاتِّباعِهـا، وَجَعَـلَ السَّـفَاهةَ وَصْفًا لِكُلُّ مَن رَغِبَ عِن طُرِيَقِه ومِنهَجِه؛ ومِلْةُ إبـراهِيمَ هَٰي إخلاصُ الْعِبَادةِ لِلَّهِ وَحْـَدَهُ (بِكُيلٌ مَا تَحْوِيـَه كَلِمـةُ العِبَادَةِ مِنْ مَعَانٍ)، وَالبَراءَةُ مِنَ الْشِّرَكِ وأَهْلِه، وهذا هـو

التَّوجِيدُ الذي دَعا إليه الرُّسُلُ صَلَواتُ اللِهِ وسَلامُه عليهم أَجْمَعِين، وهـِو مَعْنَى (لَا إِلَــة إِلَّا اللَّهُ)، إخلاصْ، وتَوحِيدُ وإفرادُ للهِ عَزَّ وَجَـلَّ فِي الْعِبَادَةِ، والْـوَلاءُ لِدِينِهِ وَلَوْلِيانَه، وكُفرُ وبَـرَاءَةُ مِنْ كُـلِّ مَعْبُـودٍ سِـوَاهُ ومُعاداةُ ولأولِيانَه، وكُفرُ وبَـرَاءَةُ مِنْ كُـلِّ مَعْبُـودٍ سِـوَاهُ ومُعاداةُ أعدائـه، فهـو تَوحِيـدُ اعتِقـادِيٌّ وعَمَلِيٌّ في آنٍ واحِـدٍ، فسُورةُ (الإخلاصِ) دَلِيـلٌ على الاعتِقـادِيِّ منه، وسُـورةُ (الإخلاصِ) دَلِيـلٌ على الاعتِقـادِيِّ منه، وسُـورةُ (الإخلاصِ) دَلِيـلٌ على الاعتِقـادِيِّ منه، وسُـورةُ (الإخلاصِ) (الكَافَرون) دَلِيلٌ على الْعَمَلِيِّ، وكَانَ النَّبِيُّ صَلَواتُ اللَّهِ وسَلامُه عليه يُكِثِرُ مِنَ القِراءَةِ بِهَاتِينِ السُّورَتَينَ ويُداومُ عَليهما ٍ-في شُنَّةٍ الفَحْرِ وغَيرِها - لأَهَمِّيَّتِهِما البالِغةِ... يُم قــاًلَّ -أَيِ الَّشـيخُ إِلمقدِّسَــيِّ-: وقــد يَظُنُّ ظــَانٌّ إِنَّ مِلَّةَ إبراهِيمَ ۗ هـذه تَتَحَقِّقُ في زَرِّمَانِناً هـذا بدِرَاسِةِ التَّوحِيْدِ وَمَعَرِفَةٍ أَقسامِه وأَبْوَاعِهِ الثَّلَاثَةِ مَعرفةً نَظُريَّةً وَحَسَّـبُ، مُعَ السُّكُوتِ عَنَّ أَهُـلَ الباطِـلِ وغَـدَمِ إِعَلَانِ وإظهـارِ البَـراءةِ مِن بـاطِلِهمِ، فَلِمِثْـلِ هـؤلاء نَقٍـولُ، لـو أَنَّ مِلَّةً إِبْرِاهِيمَ كَانَتْ هِكَٰذَا لَمَا أَلَقَاه ۖ قَومُهُ مِن أَجَلِّهَا في الْنــَارِ، بَلْ زُرِّيَّماً لو أنَّه داهَنَهِم وسَكَتَ عن بَعضٍ باطِلِهِم ولمَ يُسَـــُفُّهْ آلِهَتَهُم ولا أعلِّنَ الْعَــداوةَ لهَم واكَّتَفَى بَتُوجِيـَـدٍ نَظَرِيٌّ يَتَداْرَيُّهُمْ مَع أَتْباغُـه تَدارُسًـا لَا يَخْـرُجُ إِلَى الْواقـعَ العَمَلِيِّ مُتَمَثِّلًا بِالوَلاءِ والبَراءِ والحُبِّ والبُغضِ والمُعاداةِ والعُجْرانِ في اللهِ، رُبَّما لو أنَّه فَعَلَ ذلك لَفَتَحُوا له جَمِيعَ الأبوابِ، بَلْ رُبَّما أسَّسوا لِه مَدارِسَ وِمَعاهِدَ -كما في زَمانِناً- يُدَرَّسُ فيها هـذا َالتَّوحِيـدُ َ النَّظَـريُّ؛ ولَرُبَّمـا وَضَعُوا عَلِيهِا لَافِتَاتٍ ضَخْمِةً وسَمَّوْهَا (مَدرَسةً -أو مَعَهَد-الْتَّوجِيَبِدٍ، وَكُلِّيَّةَ الـدُّعوةِ وأَصِولِ الْـدِّينِ) وَما إلى ذلك، فَهَذَا كُلُّهُ لَا يَضُرُّهم ولَا يُـوَّتِّرُ فَيَهِم مِـا دامَ لا يَخْـرُجُ إلى الواقِعِ والتَّطْبِيـَةِ، وَلـوٍ خَـرَّجَتْ لهم هـده الجامِعـاتُ والمَـــُدارِسُ وَإِلكُلُيَّاتُ آلَافَ الْأطْرُوحِــاتِ ورَســائلِ اِلماجِسِتيرِ والدُّكَّتُورَاةِ في الإِخلامِ والتَّوجِيَـدِ وَالـدَّعوةِ، لَمَا أَنكَـرواً ذَلك عَلَيْهِا، بَـلْ لَبارَكُوها ومَنَحُوا أَصحابَها جَـوَائِزَ وَشَـهَاداتٍ وأَلْقابًا ضَـخُمةً ما دامَتْ لا تَتَعَـرَّضُ

لباطِلِهم وحالِهم وواقِعِهم، وما دامَتْ على ذلك الحالِ المَمْسُوحِ، يقولُ الشيخُ عَبدُالَلطيف بنُ عبدالرحمن [بنّ حسن بَنِّ مجمدً بن عبدالوهاب] في (الدرر السِّنية) {لا يُتَصَوَّرُ أَنَّ -أَحَـدًا- يَعـرفُ التَّوحِيـدَ وِيَعمَـلُ بـه ولا يُعـادِي المُشْرِكِين، ومَن لَم يُعَادِهِم لَا يُقَالُ لَـه (عَـرَفَ التَّوِجِيـدَ وعَمِلٍ به)}... ثم قـالَ -أي الشـيخُ المقدسِـي-: وَكَـذَلِكَ رُسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، لو أنَّه سَكَتَ في بادِئِ الأَمْرِ عن تَسفِيهِ أَحْلامِ قُـرَيْشٍ، والتَّعَـرُّضِ لآلِهَتِهم وعَيْبِها، ولو أنَّه -جَاشَاهُ- كَتَمَ الآيَاتِ الـتي فِيهـا يَسفِيهُ لِمَعِبَـوداتِهمَ كاللَّاتِ وِالعُـرَّى وَمَهَااةَ الثَّالِثَـةِ الأَحـرَى، وِالآَيَاتِ الْبَتِي تَتَعَرَّضُ لَأَبِي لَهَبٍ وَالْوَلِيدِ [هـو الْوَلِيـدُ إِبْنُ الْمُغِيرَةِ، أَبِوْ خَالِدٍ بْنُ الْوَلِّيـدُ رَضِّيَ اللَّهُ عنـهُ، وَعَمُّ أَبِي جَهْلِ (عَمْرِو بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ)، وقد نَزَلَ فِيهِ قُوْلُـهُ تَعَالَى {سَأَصْلِيهِ سَـقَرَ}] وغيرِهما، وَكِـذَا أَيَـاتِ البَـراءةِ منهم ومِن دِينِهم ومَعبَـودِآتِهمَ -ومـا ۖ أَكثَرَهـا- كَسُـورةٍ (ِالْكِافِرُونَ) وِغَيرِها، لُـو َفَعَلْ ذَلِكَ، وحَاشًاهُ مِن ذِلْكُ، لَجِالَسُوه ولَأَكْرَمَ وه وقَرَّبُوه، ولَمَا وَضَعوا علَى رَأْسِه سَلِكَ [قَالِلَ النَّوَوِيُّ في (شرحِ صحيح مسلمٍ): (السَّـلَي) اللِّفَافَةُ الَّتِي يَكُوَّنُ فِيهَـا الْوَلَالَ لَكُولًا فِي بَطْنِ النَّاقَـةِ وَسَـائِرِ الْمِيَوَانِ، وَهِيَ مِنَ الَآدِمِيَّةِ (الْمَشِيمَةُ). انتهى باختصاراً الْجَزُّوْرِ وَهُو سَاجِدٌ، ولَمَا خَصَلَ لَهُ ما حَصَلَ مِن أَدَاهُمْ مِمَّا هَوَ مَبشُوطٌ وَمَـذَكورٌ في الثـابِتِ مِنَ السِّـيرَةِ، ولَمَـا اِجتــاجَ إلى هِجــرةٍ وتَعَبِ ونَصَــبِ وِعَنــاءٍ، ولَجَلَسَ هــو وأصحابُه في دِيـاًرُهُم وَأُوطَـانِهِم أَمِنِين َ [قـَـالَ الْشـيخُ واصحابه في ريارهم واوصابهم امِين احداد السين المهتدي بالله الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان)؛ شَـقَ عَلَى أَبِي طَـالِبِ الـدُّخولُ في الإسلام، لِأنَّه كـانَ يَعلَمُ أَنَّ الدُّخولَ اللهِ والتَّصدِيقُ بِنَبِيِّه فَقَطْ، بَـل كـان يَعلَمُ أَنَّ الـدُّخولَ في الإسلام هـو بِنَبِيِّه فَقَطْ، بَـل كـان يَعلَمُ أَنَّ الـدُّخولَ في الإسلام هـو مُفارَقةُ دِينِ إِأْبِيه] عَبْدِالْمُطَّلِبِ وكُلِّ دِينٍ سِوَى الإسلام والحُكمُ عَلَى [أبِيه] عَبْدِالْمُطَّلِبِ بِـالكُفرِ والشَّـركِ وكَـدا والتُّـركِ وكَـدا

على كُلِّ مَن لم يُحَقِّقْ هذا الـدِّينَ؛ قـالَ الإمـامُ ابنُ قَيِّم الجوزية [في كِتابه (مفتاح دار السعادة)] {الذي مَنَعَ أَبا طِالِبِ وأمثالُه عَنَ الإسلامَ، اِسْتِعظَموا آباءَهم وأجدادَهم أَنْ يَشَهَدوا عليهم بِـالكُفرِ وَالِضَّالِالِ وَأَنْ يَحتِـارُوا خِلافَ مِا اِحْتَارَ أُولئكَ لِأَيْفُسِهم، ورَأُوا أَنَّهِم إِنْ أَسِلَموا سَفَّهوا أحلاَمَ أُولئكَ وضَـلَّلُوا َغُقْـولَهُم ورَمِّـوْهُمْ بِـأَقبَحِ الْقَبـاْئحِ وهو الكُفرُ والشِّرِكُ، ولِهذا قالَ أعـداءُ اللـهِ لِأبِي طِـالِبٍ عَيدُ المَوتِ (َأَتَرغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِالْمُطّلِبِ؟)، فَكَانَ آجِرُ مَا كَلَّمَهِمٍ بِهُ (هو على ملَّة غَبْدِالْمُطّلِبِ)، ۖ فِلَمْ يَدْعُهِ أَيِّداءُ اللِهِ ۚ إِلَّا مِن هَذَا اِلبابِ لِعِلْمِهِمَ بِتَعظِيمِهِ أَباه عِنْدِالْهُٕطَّلِبِ، وأنَّهُ إِنما حَازَ الفَخرَ والشَّرَفَ بَـه، فَكَيـفَ يَـأتِي [أيْ أبـو طِّالِبٍ] أُمرًا يَلزَمُ منبه عَايَةُ تَنقِيصِه وذَمِّه، ولِهذا قِالَ [أَيْ أَبو طِالِبٍ لِّابَنِ أَخِيه صِلى اللهِ عِليه وسلماً (لَوْلَا أَنْ تَكُوْنَ سُبَّةً عَلَى بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ لَأَقْرَرْتُ بِهَـا ۚ عَيْنَـكِ ﴾ أو كَما قَالَ}؛ ولِـذَلِكَ أَيضًا شَـقَ عَلى هِرَقْـلَ الـدُّحُولُ فِي الإسلام وكانَ يَعلَمُ صِدقِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عليهُ وآله وسلم وَلَكِنْ لَم يُتابِعُه، لِأَنَّه إِنْ تَابِعَه سَيُحَتَّمُ ذَلِبَكِ عَلَيه الَتَّبَرُّؤَ مِن دِينِ النَّصَارَى وِبِالتَّالِي مِنَ النَّصَارَى أَنفُسِـهم وبِـذَلِكَ يَحْسَـرُ مُلكَـه فَـآثَرَ مُلكَـه عَلَى دُخـول الإسـلام. اَنَتهِيَ بِالْجِتصارِ]؛ فَقَضِيَّةُ مُوالاةِ دِينِ اللهِ وأَهَلِه وَمُعاداأَةِ الباطلِ وأهلِه فُرِضَتْ على الْمُسلِمِينَ في فَجرِ دَعَـوَتِهم قَبْلَ ۖ فَرَضَ الصَّلاَّةِ والزَّكاةِ والصَّوم وَالْحَجُّ، ومِنَ أَجلِها ٕ لا لِغَيرِهِـاً حَصَـلَ العَـدَابُ والأَذِى وَلِلَّابِتِلاءُ... ثم قِـالَ -أي الشِّيخُ المقدسي-: وَهَكَذَا ۖ فإنَّ الطُّواْغِيتَ في كُلِّ زَمـانً ومَكَــانٍ لا يُظهِــرونَ الرِّضَـا عنِ الْإِسَــلامِ أَو يُهادِنَونِــهُ ويُقِيمون له المُؤْتَمَراتِ ويَنشُـروَنه فِي الكُتُبِ والمَجَلَاتِ وِيُؤَسِّسوِن له المَعاهِدَ والجامِعاتِ، إلَّا إَذا كَانَ دِينًا أَعْـوَرَ أَعْرَجَ مَقْصوصَ الجَنَاحَينِ بَعِيدًا عِن واقِعِهم وعن مُـوَالَاةِ المُؤْمِنِين والبَرَاءةِ مِن أَعْداءُ الدِّينِ وَإِظَهَارٍ الْعَـداوةِ لَهم ولِمَعَبُودآتِهِمَ وَمَناْهِجِهُم الباطِلةِ [قالَ الْشَيْخُ إسحاّقُ بْنُ

عبــدالرحمن بن حســن بن محمــد بن عبــدالوهاب (ت 1319هـًا): قَالَ أَبو الوفاءِ ابْنُ عَقِيلٍ [في مـا نَقَـلَ عنـه شـمسُ الـدين بنُ مفلح في كتـابً (الآداب الشـرعِية)] رَجِمَـه اللَّـهُ {إِذَا أُرِدْتَ أَنْ تَعْلَمَ مَحَـلَّ الإِسْـلَام مِنْ أَهْـل الرَّمَانِ فَلَا تَنْظُرْ إِلَى اِزْدِحَامِهِمْ فِي أَبْوَأَبِ الْمَسَاجِدِ، وَلَا إلى ضِجِيجِهِمْ [فِي الْمَوْقِفِ] بِـ (لَبَيْكِ)، وَلِكِنِ أَنْظُـرْ إِلَى مُوَاطَـأَتِهُمْ ۖ لأَعْـدَاءَ الشَّـرِيعَةِ } ، فَاللَّجَـا اللَّجَـا إلى جِصْـن الدِّينِ والْاعتصِامِ بِجَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ والانحِيارِ إِلَى أَوْلِيائِهِ المُؤْمِنِين، وَالْحَذَٰرَ الْحَذِرَ مِن أَعَدَائِهُ الْمُخِالِقِيَن، فأَفَضَـلُ القُرَبِ إلى الله تَعالَى مَقْتُ مَن حَادَّ الله ورَسوله، ورَسوله، وجهادُه باليَدِ وَاللَّسَانِ وَالْجَنَانِ بِقَدْرِ الإمكانِ، انتهى من (الدُّرَرِ السَّنِيَّة فِي الأجوبة النَّجْدِيَّة)]؛ وإنَّنا لَنُشاهِدُ هِذَا واضِحًا في الدَّولَـةِ المُسَمَّاةِ (السُّـعُودِيَّة)، فإنَّهـا تَغُـرُّ الَّناسَ بِتَشْجِيعِها ۖ لِلتُّوحِيدِ وكُتُبِ التَّوحِيدِ، وِبسَـمَاحِها بَـلْ ۖ وحَثّها لِلعُلَمَـاءِ علَى مُحارَبـةِ الْقُبـورِ وَالشُّـوفِيَّةِ وَشِـرْكِ التَّمائمِ والتِّوَلةِ [قـالِ الشـيخُ محمـدِ بنُ عبـدالوهابِ في (كتاب التُوجيد): والتِّوَلـةُ هي شَـيءٌ يَصَـنَعونه، يَزعُمِـونَ أُنَّه يُحَبِّبُ الْمَــرأَةَ إِلَى زَوجِهَــا، وَالرَّجُــلَ إَلَى اِمْرَأَتِــه. انتهى، وقــالَ الشــيخُ ابنُ بـاز في (مجمــوع فتــاوى ومقـالات ابن بـاز): والتَّوَلـةُ نَـوعٌ مِنَ السِّـحرِ، انتهى] وَالأَشِحارِ والأَحجارِ، وغَيرِ دَلكِ مِمَّا لاَ تَحْشاه ولاَّ يَضُــُّرُها أوٍ يُؤَثِّرُ فَي سِبِبَاساَتِهاَ الخَارِجِيَّةِ والداخِلِيَّةِ، وماً داْمَ هــَذا النَّوْجِيدُ المُّجَزَّأُ اِلِناقِصُ بَعِيدًا عِنِ السَّلاطِينِ وعُرُوشِـهم الكِاْفِرِةِ فإنَّه يَتَلَقَّى منَّهمَ الدَّعِْمَ والمُسانَدةَ وَالتَّأَشَـجِيِّعَ، وإلَّا فَأَيْنَ كِتَابِاتُ جُهَيْمـَانِ -وأمثالِـه- رَحِمَـه اللَّهِ تَعِـاَلَى الــتي تَمْتَلِئُ وتَزْخَــرُ بِالتَّوحِيـَـدِ؟ [قــالَ الشـيخُ مُقْبــلُ الوادِعِيُّ فَي (المَّخْـرَجِ مِن الْفِتنَـة) عن الشيخِ جُهَيْمَـانَ وجَمَاعَتِه: الإِذاعاتُ وِالصَّحافِةُ بَلْ وعُلَماءُ السُّوءِ نَرَّلُوهِمٍ مَنْزِلَةَ الشَّياطِينِ، إنَّ رَسائلَهِم [التي صَدَرَتْ عنهم] تَدُلُّ على أنَّهم طَلَبَةُ عِلْمِ أخيارُ أَفَاضِلُ، قَدِ اِنتَشَرَتْ بِسَـبَبِهم

سُـنَنُ كَـانَتْ قـد أُمِيتَتْ، ومـا خَسِـرَتْهم أَرْضُ الحَـرَمَينِ فَحَسْبُ بَلْ خَسِرَهُمُ المُجِيِّمَعُ المُسْلِمُ، جَرَاهُمُ اللهُ عن الإسلام خَيرًا... ثم قالَ -أي الشيخُ الـوادِعِيُّ-: فَمُعامَلـةُ الخُكومةِ [السُّعُودِيَّةِ] لَهُم غَيرُ شَرَعِيَّةٍ بَلُّ دُوَلِيَّةٌ [أَيْ غيرُ ِينِيَّةٍ بَـلْ سِيَاسِـيَّةٌ]، وسَـيُحاكِمونَ الخُكُومـةَ بين يَـدَيِ دِينِيَّةٍ بَـلْ سِيَاسِـيَّةٌ]، وسَـيُحاكِمونَ الخُكُومـةَ بين يَـدَيِ اللّه... ثم قالَ ِ-أي الشيخُ الوادِعِيُّ-: ٍ فَهؤلِاء لم يُحـارِبوا اللــهَ ورَســولَه ولم يَسـّـعَوْاً فَي الأرضُ فَســأَدّاً، انتَهَى باختصار، وفي رِسالةٍ للشيخٍ أبي َمحَمـد المقدسـي بعنوان (زَلَّ حِمَارُ العِلْمِ في الطَّين) قالَ: لقد صَدَّقْتُم يا عُلَماءَ الشُّوءِ مِن قَبْـلُ على قَتْـلِ جُهَيْمـانَ وطائفـةٍ مِن إخوانِـه، وِهَـا هِيَ فِتَـاوِيكم الـتي قُتِلُـوا بهـا إلى اليَـومِ مَحفوظـِةٌ شـاهِدَةٌ علىَ جَـرِيمَتِكم، انتهى، وفي فتـوىَ للشـيَح أبي محمـد المقدسـَي <u>على هـذا الرابط</u> قـالَ: واحتِرامٍ مِنَ الشِّيخِ إِبْنِ بازِ]ً. انتَهيِ بَاختصِاراً، لِمَادَاً لَمَّ تَدْعَمُهَا ۚ الۡحُكُومةُ ۗ وَيُشَجُّعُهاۥۗ رَغْمَ ۚ أَنَّه ۚ لَم يَكُنْ يُكَفُّرُها في تلك الْكِتَابَاتِ؟، أَمْ أَنَّه [أَيِ التَّوجِيدَ الذي تَإِمْتَلِئُ وتَزْخَرُ به كِبَاباتُ الشَيخ جُهِيْمانَ] ۖ تَوجِيدُ ۚ يُخالِفُ أَمْزِجَـةَ الطُّغَـاٰةِ وَأَهْـواءَهم وَيَتَكَلَّمُ بالسِّيَاسَـةٍ ويَتِّعَـرَّضُ لِلــَوَلاءِ والبِّـراءِ وَالبَيْعَةِ والْإِمَارِةِ؟ [قِالَ الشيخُ مُقْبِلٌ الوادِعِيُّ في (قمع المعاند): إِنَّ السُّعُودِيَّةَ عَمِيلَةٌ لِأَمْرَيكَا، آنتَهِي باختصار. وِقالَ الْمُسَاحُ مُقْبِلٌ ۖ الْوادِعِيُّ أَيضًا فَي (المُصَارَعَة): إنَّهـًا إِلَّا الحِفاظُ على الكُرْسِيِّ، انتهى باختصار، ونَقَلَ الِشـيخُ أحمد بن يحيى النجمي (المُحاَضِرُ بكلية الَشرَيعة وأصولَ الدين، بَفرع جامعـة الإمـام محمـد بن سـعود الإسـلامية

بأبهـا) في كِتابِـه (نَسْـفُ الـدَّعاوِي) عنِ الشـيخِ محمـ سرور زين العابدين (مُؤسِّسِ تَيَّارِ الصَّحْوَةِ "أَكْبَرِ التَّيَّارِ الصَّحْوَةِ "أَكْبَرِ التَّيَّارِ السَّلْطَةَ التَّيَّارِاتِ الدِّينِيَّةِ في الشُّعُودِيَّةِ") أَنَّه قالَ: إِنَّ الشَّلَطةَ في الشَّعُودِيَّةِ ") أَنَّه قالَ: إِنَّ الشَّلَطةَ في الشَّعُودِيَّةِ تَتَكَوَّنُ مِن شَكْلٍ هَرَمِيٍّ يَتَرَبَّعُ على رَأْسِها الأُعلَى رَئيسُ أَمْرِيكا... ثم قال -أي الشيخُ النجمي-: وهذا مَعْنَى ما قَرَّرَه المغراوي [أستاذ الدراسات العليا وهذا مُعنى مَا حَرَرَهُ الْمُعَرَّاوِتِ السَّادُ الْحَرَائِكَ الْحَرَائِكَ الْحَرَائِكَ الْحَلَّالِ السَّلَفِيين بِجامعة القرويين، والـذي يُوصَـفُ بِأَنَّه (شَـيْخُ السَّلَفِيين بِـالمَغْرِبِ)] هُنَـا، أنَّ وُلاةَ المُسـلِمِينِ فِي الشُّـعُودِيَّةِ -أو غَيرِهاۦٕ ۖ لَا يَتَصَـرَّفوِن بِـاإراداتِهم، وَلَا يُقَـرِّرون قِـراًرًا مِن تِلْقَاءِ أَنفُسِهم، وَإِنَّمَا يَتَصَرَّفُ فيهم غَيرُهم، ويَقُرِّرُ لهم غَيرُهم، وِالمَسْئُولُون فيها مُجَـرَّدُ كُمـبيوتِراْتٍ، انتهَى]... ثِم قَالَ -أَي الشيّخُ المقدّسي-: وَهَا هُنَا شُبِهِةٌ يَطّرَحُهـا كَثِـيرٌ مِنَ أَلْمُتَسَـرٌعِين، وهي قَـولُهم {إِنَّ مِلَّةَ إِبراهِيمَ هذه إِنَّما هي مَرحَلةُ أخِيرِةُ مِن مَراحِلِ الـدَّعوةِ، يَسبِقُها البَلاغُ بِالحِكمـةِ والجِـدالُ بـالتي هي أحسَـنُ، ولا يَلجَـأُ الداعِيَةُ إلى مِلَّةٍ إَبراَهِيمَ هذه، مِنَ البَراءةِ مِنَ أَعَداءُ اللهِ وِمَعبوداتِهم والكُفرِ بها وإظهار الْعَـداوةِ والبَغضاءِ لهم، إِلَّا بَعْدَ اِسْتِنْفَاَّذِ جَمِيِّعِ أَسَالِيبِ اللَّينِ والْجِكَمَـةِ}؛ فَنَقـُولُ وباللهِ اليُّوفيقُ، إنَّ هَٰذا الإَشكَالَ إنَّمَا ۖ حَصَلَ بِسَبِبِ عَبِدُمْ وُصوحٍ مِلَّةِ إِبْرِاهِيمَ لَدَي هَـؤلاء النِـاسِ، وبِسَِّـبَبٍ اَلخَلْـطِ بَيْنَ طَرِيقةِ اللَّدعوةِ للكُفَّارِ اَبْتِـدَاءً و[بَيَّنَ] طَرِيقَتِهـا مـع الِمُعانِدِيَن منهم، وَأَيضًا [بِسَبَبِ عَـدَم] الْفَـرْقُ بَيْنَ ذلـكُ المُعابِدِينَ مَوقِفِ المُسلِمِ مِن مَعبُوداتِ ومَناهِجِ وشَرائِعِ الكُفَّارِ الباطلِـةِ نَفْسِـها؛ فَمِلَّةُ إسِراهِيمَ مِن حيث أنَّها الكُفَّارِ الباطلِـةِ نَفْسِـها؛ فَمِلَّةُ إسِراهِيمَ مِن حيث أنَّها إخلاصُ لِلعِبادةِ للهِ وَحْدَه وكُفْرُ بِكُلِّ مَعبودٍ سِوَاهُ، لا يَصِحُّ أَنْ لا يُبْدَأُ إِلَّا يِها، لِأَنَّ ذلك أَنْ تُؤَخَّرَ أُو تُؤَجَّلَ، بَلْ يَنبَغِي أَنْ لا يُبْدَأُ إِلَّا يِها، لِأَنَّ ذلك هو تَمَامًا ما تَحِويه كَلِمةُ (لَا إِلَـةَ إِلّا اللّهُ) مِنَ النَّفي والإثباتِ، وهو أصلُ الدِّينِ وقُطْبَ الرَّحَى في دَعوةِ الأَنبِياءِ والمُرسَلِين، وَلِأَجْلِ أَنْ يَنزولَ عنك كُلُّ إِشكالٍ اللهُ أَنْ يَنزولَ عنك كُلُّ إِشكالٍ أَنْ يَنزولَ عنك كُلُّ إِشكالٍ اللّهُ مَن الكُورِ المُرسَلِين، وَلِأَجْلِ أَنْ يَنزولَ عنك كُلُّ إِشكالٍ اللهُ مَن الكُورِ المُرسَلِين، وَلِأَجْلِ أَنْ يَنزولَ عنك كُلُّ إِشكالٍ أَنْ يَنزولَ عنك كُلُّ الشكالِ أَنْ يَنزولَ عنك كُلُّ اللهُ عن الكُورِ اللهُ مَن الكُورِ اللهُ عن الكُورِ اللهُ إِلَى اللّهُ مَن اللّهُ مَن النَّهُ مَن النَّهُ مَن النَّهُ مَن النَّهُ مَن النَّهُ مَن اللّهُ مَن النَّهُ مَن النَّهُ مَن النَّهُ مَن النَّهُ مَن النَّهُ إِلَيْ اللّهُ مِن النَّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا الللللّهُ مَن اللّهُ مَا الللللّهُ مَا اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللل فَهَــٰا هُنَــا قُضِـَـٰيَّتَانٍ؛ ۚ (أَ)الَقَضِــٰيَّةُ الْأُولَى، وهي الكُفــرِّ

بٍالطّواغِيتِ الـتي تُعبَـدُ مِن دُونِ اللـهِ عَـزَّ وَجَـلَّ، سَـوَاءُ أَكَـانَتْ ِ هـده الطّواغِيثُ أِصـنامًا َمِن حَجَـرِ، أو شَمسًـا أو قَمَرًا، أو قَيِرًا أو شَجَرًا، أو تِشرِيعاتٍ وقَواّنِينَ مِن وَضْعٍ البَشَرِ، فَمِلَّةُ ٓ إبراَهِيمَ وَدَعَوَةُ الأَنبِياءِ ۗ والمُرسَلِّينَ تَسْتَلزمُ إِظْهِـاً رَ الكُفـرُ بِهـُـدُهُ الْمَعبَـوداتِ كُلِّهـًا وإبـدَاءَ العَـداوَةِ والنَّعْضَاءِ لها، وَتَسْفِيهَ قَدرِها والَحَطَّ مِن قِيمَتِها وِشَانِها وَأَلِيهِا وَشَانِها وَأَلِمُا وَأَلِم وإظِهارَ زَيفِها وِنَقائِصِها وعُيوبِها مُنْـذُ أَوَّلِ الطَّرِيـقِ، وَهَكَـٰذَا كَـانَ حَـالُ الأنبِيـاءِ حَين ِكَـانوا يَبـدَأُونَ يَجـوَتَهمَ لِأَقـوامِهم بِقَـولِهم {اَغْبُـِدُوا اللَّهَ وَاجَّتَنِبُـوا الطَّاغُوتَ}، الَّذِي فُطِّرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينٍ}، وَكَـٰذَا قَولُـه سُبْحانَهُ عَن قَـومٍ إبـراهِيمَ {قَـالُوا مَن فَعَـٰلِ هَـذَا بِآلِهَتِنَـا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينِ، قَالُوا سَمِعْنَاۚ فَتَّى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ ۖ لَّهُ إِبْـرَّاهِيمُ } قَالَ اللَّمُفَسِّرُونَ {(يَـذْكُرُهُمْ) أَيْ يَعِيبُهم وَيَسِـتَّهزِئُ بهم وَيَتَنَقَّصُهم}، والكِتابُ والسُّنَّةُ يَمتَلِئان بالأَدِلَّةِ على ذلكٍ، ويَكفِينا مِن ذلكَ هَدْيُ النَّبِيِّ صلَّى الله عليهَ وَسـلم بِمَكَّةَ وكَيِفَ كَـانَ يُسَـفَّهُ آلِهِـةً قُـرَيش ويُظهـرُ البَـراءةَ مَنهـا وَالكُفرَ بِها حتى كانوا يُلُقِّبونهُ بِالْصَـابِئِ [وهِـو مَن ارتــدَّ عن دِينِه وَاعْتَنَقَ دِينًا ٓ آخَرَ]، وَإِنْ شِـئَتٍ أَنْ ِتَتَأَيِّكَهُ مِن دلكِ وتَتَيَقَّنَهُ فَارِجِعْ وَتَدَبَّرِ الْقُرآنَ الْمَكَّيَّ [الْمَكَّيُّ مَا نَـزَلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ وَإِنْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ، وَالْمَـدَنِيُّ مَا نَـزَلَ بَعْـدَ الْهِجْرَةِ وَإِنْ كَانَ بِمَكَّةً] الذي ما كِانَتْ تَتَنَـزَّلُ عِلَى النَّبِيِّ صٍّلَى الله َ عليه وسَلِم منه بِضعُ آيَـاتٍ حـتى ۖ تُضْـرَبَ بهَـاً أُكْيَادُ الْمَطِيِّ شَـرقًا وغَربًا وشَـمالِاً وجَنوبًا وتَتَناقَلَها الأِلْسِنةُ فِي الْأُسواقِ وَالمَّجِالسِ والنَّوِادِي، وَكَـاَنَتْ هَـِّذَهِ الآيـاتُ تُخـاطِبُ العَـَرَبَ بِلُغَتِهمَ العَرَبِيَّةِ المَفهومـةِ بِكُـلِّ

وُضوحٍ وجَلاءٍ، تُبِسَفِّهُ آلِهَتَهِم وعِلى رَأْسِها اللَّاتُ والعُـزَّى وَمِنَآةً النَّالِثَةِ الأَخرَى -أُعظُّمُ الْآلِهِةِ عَند القَـوم في ذلـلِّك الزَّمـانِ- وتُعلِنُ البَـراءةَ منهـا وعَـدَمَ الالتِقـَاءِ معهـا أو الرِّضَا بِّها، وما كانَ الَّيِّبيُّ صلى الله عليـه وسبلم لِيَكْتُمَ شَيِئًا مِنْ ذلكَ إِنْ هِو إِلَّا نَّذِيرٌ، فالذِين يُصَدِّرونَ أِنْفُسَـهم للدَّعوةِ في هذا الزَّمانِ بِحَاجةٍ إلى تَدَبُّرِ هـذا الأمـرِ جَيِّدًا ومُحاسَبةِ أَنْفُسِهم عليه كَثِيرًا، لِأَنَّ دِعوةً تَسْـعَى لِنُصْـرةِ دِينِ اللَّهِ ثم تُلْقِي بهـذإ ِالأصْلِ الأصِيلِ [وهـو إظهـارُ الكُفرِ بهذه المَعبوداتِ كُلِّها وإبدَاءُ العَداوَةِ وِالبَغَضَاءِ لها، وَتَســَفِيهُ قَـدرِها وَالجَـطّ مِن َقِيمَتِهـا وشَـأَنِها وإظهـّارُ زَيفِهـا وِنَقائصِـها ۗ وِعُيوبِهـا ۚ وَرَاءَهـا ظِّهْرِيًّا لَا يُمَّكِنُ أَنْ تَكُونَ عَلَى مَنهَجِ الْأُنبِياءِ وَالمُرسَلِينِ، وهَا نحن نُعايشُ في هذا الَّزَّمـأُنِّ إِنتِشَـارَ (َشِـرَكِ التَّحـاكُمِ إِلَى اَلدَّسِـاَتِيرِ والْقَوابِينِ إَلوَصَٰعِيَّةِ) بينَ طَهِْرَاْنَيْنا، ۣفَيَلزَمَ هُذَه الـدَّعَواْتِ - ولا بُدَّ- الْتَأْسِّي بِنَبِيِّها في اِتَّبَاعِ مِلَّةِ إبَراهِيمَ، بِتَسـفِيهِ قَـدْرِ هـذه الدَّسِاتِيرِ وتلـك القَـوانِينِ، وَذِكْـرِ نَقَائصِـهَا لِلنَّاسِ، وإبداءِ الكُفر َبها، وإظهارِ وإعَلانِ العَـداوةِ لها، وَدَعُوةً النَّاسِ إلى ذَلَكَ، وبَيَانِ تَلبِيسِ الجُكُومـاتِ [لِلْحَـقِّ بِٱلْبَاطِّــلِ] وَٰضِــحْكِها علَى النــاَسِ، وإلَّا فَمَتَى يَظْهَــرُ أَلِحَٰ قُ؟!، وَكَيْلُفَ يَعَلَّرِفُ الناسُ دِينَهِمْ حَـقَّ الْمَعرِفِ قِي ويُمَيِّزُونِ الَّحَـٰقَ مِنَ البَّاطِـلِ والعَـٰذُوَّ مِنَ الـوَلِيِّ؟، وَلَعَـلَّ الغالِبِيَّةَ [مِمَّنِ يُصَــدِّرونِ أَنْفُسٍـهِمِ للـبِدَّعوةِ] يَتَعَــذِّرون بِمَصلَحةِ الـدَّعَوةِ وبِإلْفِتَنـةِ، وأيُّ فِتْنـةٍ أَعْظَمُ مِن كِتْمَـإَنِ التَّوجِيــَدِ و[مِنَ] التُّلْبِيَسِ عَلَى النَــاسِ في دِينِهم؟، وَأَيُّ مَصلَحةٍ أَعْظِمُ مِن إقامةٍ مِلَّةِ إبـراهِيمَ وإِظهـارِ المُـوالاةِ لِدِينِ اللَّهِ والمُعادَاةِ للطَّواغِيتِ التي تُعِبَدُ ويُدانُ لهــا مِن دُونَ اللهِ؟، وإذا لم يُبْتَلَ المُسـلِمونَ لِأَجْـلِ ذلـك وإذا لمّ تُقَــَدُّمِ التَضْـِـحِيَاتُ فِي سَــبِيلِه فَلَأِيِّ شَــيَءٍ إِذَنْ يَكَــونُ البَلاءُ؟ ، فالكُفرُ بالطُّواْغِيتِ كُلِّها واجِّبٌ على كُـلِّ مُسـلِّم بِشَطرِ شَهَادَةِ الْإسـلاّمِ، وإعلانُ ذلّـكَ وإبـداؤه وإظهـارُهِّ

واجِبٌ عَظِيمٌ أيضًا لا بُــدَّ وأنْ تَصْــدَعَ بــه جَماعــاتُ المُسلِمِين أو طائفةُ مِن كُـلِّ جَماعِـةٍ منهم على الأقَـلِّ، حتى يَشَتَهِرَ وَيَنتَشِرَ وَيَكُونَ هُو الشِّعَارَ وَالْصِّفةَ المُمَيِّرَةَ لهذه الدَّعواتِ كما كانَ حالُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ليس في زَمَنِ التَّمكِينِ وَحَسْــَـبُ، بَـــلْ وفي زَمَنِ الاستِضعافِ حيث كيانَ يُشـارُ إليـه [صـلى الِلـه عليـِه وِسلم] بإلإُصَابِعِ ويُحَذَّرُ منه ويُوصِفُ بِعَداوةِ الآلِهةِ؛ وإنَّنا لَنَعْجِبُ! أَيُّ دَعِوَةٍ هَذه اللَّهِي يَتَبَاكَى أُولئكَ الدُّعاَّةُ عَلَى مَصِلَحتِها؟ ۛ وَأَيُّ دِين هذا الذَي يُرِيدون إِقامِتَه وإظهـارَه؟ وأكثِرُهُم بِلَهَجُ بِمَـدِّحِ القـانونِ ٱلْوَصَّعِيُّ -ُويَـا ۖ لِّلْمُصِّيبَةِ-وَبَعضُهُم ۚ يُثْنِي ۖ عَليه وَيَشهَدُ بِنَزَاهَتِه وكَثِـيرٌ مِنهم يُقسِـمُ على احتِرامِه وِالالْتِزامِ بِبُنُودِه وَحُـدودِه، عَكْسًا لِلقَضِيَّةِ وِالطّرِيقِ، فبَدَلَا مِن إَظَهَارِ وَإِبدآءِ العَداوةِ لِه وِالكُفـر بــهُ يُظهِـرُونَ الـوَلاءِ لَـهُ والرِّضَا عنه، فهَـلْ مِثْـلُ هـوَلاء يَنشُروِنَ تَوحِيدًا أُو يُقِيمَـوَن دِينًـا؟! إِلِى اللَّـهِ المُشـتَكِّي، وإبداءُ هذا الأمرِ [وهـو الكُفـرُ بِالدَّسـاتِيرِ والقَـوانِينِ الوَصْعِيَّةِ] وإظهارُوه لَيسَ لـه عَلَاقَـةٌ بِتَكفِـَيْرَ ٱلحـاكِّمَ أُو إِصـبِرارِه عِلى الجُكْمِ بِغَـيرِ شَـرِيعةِ الـَرَّحمَنِّ، [بَـلْ] ۚ إِنَّهُ َ - - رَدِّ اللهِ اللهِ اللهِ السَّورِ أَوِ التَّسْرِيعِ أَوِ الْقَانُونِ الْقَائِمِ الْمُحتَّـرَمِ المُطَبَّقِ المُبَجَّلِ المُحَكِّمِ بَيْنِ الناسِ؛ (ب)القَضِيَّةُ الثانِيَةُ، وهي الَّبَــراءةُ مِنَ المُشِــرِكِين والْكُفــرُ بِهم وإطهــارُ الَعَداوةِ والبَغضاءِ لَهُمْ هُمْ أَنَّفُسِـهُم، يَقـوَلُ الْعَلَّامَةُ إِبْنُ القيم رَحِمَه اللهُ تَعالَى [في (مَدارِجُ السالِكِين)] {وَمَا لَقِيمَ رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى [في (مَدارِجُ السالِكِين)] {وَمَا نَجَا مِنْ شَرَكِ الْأَكْبَرِ إِلَّا مَنْ خَا الشَّرْكِ الْأَكْبَرِ إِلَّا مَنْ جَرَدَ تَوْجِيدَهُ لِلّهِ، وَعَادَى الْمُشْرِكِينِ فِي اللّهِ، وَتَقَرَّبَ بِمَقْتِهِمْ إِلَى اللّهِ}، وهـنده القَضِيدَةُ (أي البَدراءةُ مِنَ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال اَلمُشَــــَــركِين) أَهَمُّ مِنَ الأُولَى (أُعنِي الْبَـــــرَاءةَ مِنَ مَعبوداتِهم) ۗ، يِقُولُ الشَيخُ حَمَـدُ بنُ عَتِيـقِ [ت1301هــ] رَحِمَهُ الْلَّهُ تَعَالَى فِي (سبيل النجاة والْفكأَك) عِند قَولِــه تَعَالَى (إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُـدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ) {وَهَـا

هُنَا نُكتَةٌ بَدِيعَةٌ، وهي أنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّمَ البَراءِةَ مِنَ المُشركِين العابِدِين غيرَ اللِّهِ، على البِرَاءةِ مِنَ الأوثـان المَعبوِّدِةِ مِن دُونِ اللَّهِ، لِأَنَّ لَإِلْاَوَّلَ أَهَمُّ مِنَ النَّانِي، وإِنَّهَ إِنْ تَبَرَّأَ مِنَ الْأُوتَانِ ولم يَتَبَـرَّأٍ مِمَّن عَبَـٰدَها لا يَكـونُ آتِيًـا بَـالُواجِبِ عليـه، وأَمَّا إذا تَبَـرَّأُ مِنَ المُشـركِينِ فِـإِنَّ هِـِذا يَستَلزِمُ البَراءةَ مِنَ مَعِيـوداتِهم، وَكَـذَا قَوَلَـه (وَأَغْتَـزِلُكُمْ وَمَا تَذَّغُونَ مِن دُونِ اللَّهِ...) ۖ ٱلآَيَةَ، ۖ فَقَدَّمَ اِعتِــزَالَهم عَلَى اِعِتِــزالِ مــا يَــدعوَن مِن دُونِ اللــهِ، وَكِلَــذَا قَولَلِــه ۚ (فَلَمَّا اَعْنَا ۗ زَلَّهُمْ وَمَــا يَغْبُــدُونَ مِن دُونِ اللِّهِ)، وقَولَــه (وَإِذِ اعْتِزَلْتُمُوهُمْ وَمَـا يُعْبُدُونَ إِلاَ اللَّهَ) ۗ، فَعَلَيَـكَ بَهـده النُّكتَـةِ فإنَّهَا تَفْتَحُ لَـكَ بِابًا إِلَى عَـدِاوةِ أعـداءِ اللِّـهِ، فِكُمْ مِنَ إِنسَانٍ لا يَقَعُ منه الشِّركُ ولَكِنَّه لَا يُعادِي أَهلَـهَ [أَيْ أَهـَـلَ الشِّـرِّكِ]، فلَّا يكـونُ مُسـِلِمًا بـذلك إذْ تَـرَكَ دِينَ جَمِيـع المُرسَلِينَ}، وسُئِلَ الشيخُ حسين والشيخُ عبدَاللَّه، اَبْنـاً الشِيخِ محمِد بِنِ عبدالوهاب [كما في (الدُّرَرُ إِلسَّنِيَّةُ ٍ في ِ لِلْأَجْوِبِةِ النَّجْدِيَّةِ)] عن رَجُلٍ دَخَلَ هذا الَّذِّينَ وَأَحَبَّه وأَحَبَّ أَهْلَيْــَهُ، ولكَنْ لَا يُعـــآدِيَ الْمُشـــرِكِين، أو عــَـاداهِم ولم يُكَفِّرُهم؟ ۗ، فكِّــانَ مِمَّا أَجابــا يـــهَ {مَن قــالَ لا أعــادِي المُشرِكِين، أو عاداهم ولم يُكَفِّرْهم، فهو غيرُ مُسلِم، وهو مِمَّن قالَ اللهُ تَعالَى فيهم (وَيَقُولُونَ نُـؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَـبِيلًا، أُولِئِكَ هُمُ الْكُافِرُونَ حَقًّا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـاَفِرِينَ عَـذَابًا مُّهينًـا)}... ثم قالَ -أُي الشيخُ الْمقدسيي: الْمُتَجَبِّرون وِالنَّظِـالِمون يُـدعُون إلى طاعـةِ اللـهِ بِالْجِكْمَـةِ وَالْمَوْعِظَـةِ الْحَسـنَةِ ِ <mark>اِبْتِدَاءً، فإن اِستَجابِوا فَهُمْ أِخِوانُنا نُحِبُّهِم بِقَدر طَاعَتِهم</mark>َ وَلَهِم مِـا لَنـا وعليهمِ مِـا عَلَينـا، وإنْ أَبَـوْا -مَـع وُضـوح الحُجَّةِ- واستَكبَروا وأَصَرُّوا علي ما َهُمْ عليه مِنَ البَاطِـلَ والشِّـٰركِ وَوَقَفـَوا فَي اَلْصَّـفُّ المُعـادِي لِـدِينَ اللـهِ فَلَا مُجامَلةً معهم ولا مُداهَنةً، بَلْ يَجِبُ إظَهَارُ وَإِبدَاءُ البَراءةِ منهم عند ذلك؛ ويَنبَغِي التَّفرِيـُقُ هنَا بَينَ الَّحِـرِصِ عَلى

هِدَايَةِ المُشـرِكِينِ والكُفَّارِ وكَسِـبٍ أنصـارِ لِلـدِّينِ واللَّينِ فَي ٱلْبَلاغ وَالْجَكْمَــةِ وَالْمَوْعَظــةِ ٱلْحَسَــنَّةِ وبينَ قَضِــيَّةٍ الِحُبِّ والْبُغض والمُـوالاةِ والمُعـاداةِ في دِينَ الْلـهِ، لِأنَّ كَثِيرًا مِنَ الناسِ يَخْلِطُ فَي ذلك فَتَسْتَشْكِلُ عَلَيْهِم كَثِيرُ مِنَ النُّصوصِ مِثْلِ {اللَّهُمَّ اِهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُ ونَ} وما إلى ذلك، وقد تَبَرَّأُ إبراهِيمُ مِنِ أَقْرَبِ الناسِ إليه لَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ مُصِرٌّ عَلَيْ شِرَكُهُ وَكُفرِه، قَالَ تَعالَى عَنه { فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ } ذَلَكَ بَعْدَ أَنْ دَعـاه بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْخَسَنَةِ، فَتَجِدُه يُخِاطِبُهِ بِقَولِـه {يِـا أُبَتِ إِنِّي قَدْ جَـاءَنِي مِنَ الْعِلْم}، ۚ {يَـا أَبَتِ إِنِّي أَخَـافُ أَن يَمَسَّكُ عَذَابٌ مِّنَ الرَّخْمَنِ}، وَهَكَذَا مُوسَى مَع فِرعَـونَ بَعْدَ إِلْ إِرْسَلَه اللهُ إليه وقإلَ {فَقُولَا لَـهُ قَـوْلًا لَيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ ۚ أَوْ يَخْشَى }، فقد بَدَأ مَع مِ القَولِ اللَّيِّنِ اِستِجابةً لأمر اللهِ فَقالَ {هَل لَّكَ إِلَى أَن يَـزَكَّى، وَأَهْدِبَكَ إِلَى رَبِّكَ ۖ فَتَخْشَلِ ۗ وَأَراه ۚ الآيَــأَتِ ۖ والْبَيِّنــَاتِ، فَلَمَّا ۖ أَظهَـٰـرَ فِرعَونُ التَّكذِيبَ وَالعِنادَ وِالإِصرارَ على البِاطِلِ قـالِ َ لـهُ مُوسَى كَما أَخبَرَ تَعالَى {لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَبِـزَلَ هَـؤُلَاءِ إِلَّا رَبِّ السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَـائِرٍ وَإِنِّي لَأَطُنُّكَ يَـا فِرَّعَـوْنُ مَثْبُوٍرًا}، بَلْ ٓ وِيَدغُو عَليَهم قائلًا ٓ { َرَبِّنَا إِنَّكِ آتَيْتَ فِيْ ٓعَـوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَـةً وَأَمْـوَالًا فِي الْإِحَيَـاةِ الْـدُّنْيَا ۚ رَبَّنَـا لِيُضِـلُّوا عَن ِ سَبيلِكَ، ۖ رَبَّنَا الطُّمِسْ عَلَيْ أَمْوَالِهِمْ وَاشْـذُدْ عَلَى قُلْـوبِهِمْ فَلَاَ يُؤْمِنُوا حَتَّى يَـرَوُا الْعَـذَاِبَ الْأَلِيمَ}، فالـذِين يُدَنـدِنَوُن على بُُصـوصِ اِلرِّفــَقِ واللَينِ والتَّيسِـيرِ على إطلاقِهـا على بطبوص الرحي والتين والتيسير حلى إصديها ويَخْمِلُونَهَا عَلَى غَيْرٍ مَحْمَلِها ويَضَعونها في غيرٍ مَوْمِلُها مَوْرِيلًا مَوْضِعِها، يَنبَغِي لهم أَنْ يَقِفُوا عند هذه القَضِيَّةِ طَـوِيلًا ويَتَدَبَّرُوها ويَفهَمُوها فَهمًا جَيِّدًا إِنْ كَانُوا مُخلِصِين... ثم قَـالَ -َأَيِ الْشـٰيخُ المقدّسـي-: وَاعْلَمْ أَنْ لَا تَنَـَافِيَ بين القِيامِ بِمَِلَّةَ إبراهِيمَ [يَعْنِي مِن جِهـةِ إظهـارِ اليَـِراءةِ مِنَ المُشــرِكِين ومَعبَــوداتِهِم الباطِلــةِ، وإعلَانِ الكُفِــرِ بِهِمَ وبِٱلِهَتِهِمَ وَمَنَاهِجِهمَ وَقَـوانِينِهَم وَشَـرَائعِهَم الشِّـرَكِيَّةِ،

وإبداءِ العَداوةِ والبَغضاءِ لهم وَلِأوضاعِهم وَلِأحـوالِهم الكُفرِيَّةِ] والأخذِ بأسـبِابِ السَّـرِّيَّةِ والكِتمـانِ فِي العَمَـلِ الجادِّ ۖ لِنُصْرَةِ الدَّينِ، إِنَّ هَٰذِهِ السِّـٰ ِّرِّيَّةً يَجِبُ أَنْ تُوضَـٰعَ فِي مَكَانِها الحَقِيقِيِّ، وهي سِيرِّيَّةُ النُّخطِّيطِ والإعدادِ، أَمَّا مِلَّهُ إِسراهِيمَ وَالْكُفَرُ سِالطَّواغِيتِ وَمَنَاهِجِهِمْ وَآلِهَتِهِم الباطِلةِ فهذه لا تَدخُلُ في السِّرِّيَّةِ، بَـِلْ [هي] مِن عَلَنِيَّةِ البِدَّعوةِ فَيَنبَغِي إعلاِنُهِا مُنْـذُ أَوَّلِ الطِّرِيـقِ، أَمَّا إِخِفاؤها [أَيْ مِلَّةُ إبراهِيمَ] وَكَتْكُمُها مُداهَنَّةً لِلطُّواَغِيتِ وتَغَلَّغُلًّا فَي صُفُوفِهم وَارْتِقَاءً في مَناصِبِهم فليسَ مِنْ هَـدْيِ نَبِيِّناً محمدً صلى الله عليه وسلم، بَكْ هـو مِن هَـدْيِ وَسِـرَيَّةِ أصحابِ التّنظِيمـاتِ الأرضِيَّةِ البِذِين يَجِبُ أَنْ يُقـالٍ لهم أيضًا {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينَ}، وَخُلَاصَةُ اَلَأُمِرِ أَنَّهَا [أَيْ مِلَّةَ إبراهِيمَ] سِرِّيَّةُ فِي الْإِعَداَدِ والنَّخطِيطِ عَلَنِيَّةُ فِي الدَّعَوةِ والتَّبلِيغُ؛ وإنَّما قُلناً ذلك لِأنَّ كَثِيرًا مِنَ النـاس سَـوَاءُ مِنَ الَّمُرَجِّفِينَ ۖ أَو مِمَّن لم يَفهَمُوا ذَعُوةً لِلْأَنبِياءِ خَــٰقَّ الْفَهمَ، يَقُولُونَ عَنٍ جَهَلٍ منهُم { إِنَّ هذه الطَّرِيـَةِ الـتِي تَـدعُونَ إليها تَكشِفُنا وَتَفُضَخُ تَخطِيطاتِنا وتُعَجَّلُ بالقَصَّاءِ علَى أَلــُّاعُوةِ وَثَمَراتِهِا} [قالَ الشيخُ سِيد قطب في كِتابِيه إِفي ظَلَالَ الْقرَآن): وَمَا حَدَثَ قَـطٌ فِي تَـارِيخِ الْبَشَّ رِيَّةِ أُن اسْتَقَامَتْ جَمَاعَـةٌ عَلَى هُـدَيِ اللَّهِ إِلَّا مَنَّحَهَا الْقُـوَّةِ وَأَلْمَنَعَةِ وَالسِّيَادَةَ فِي نِهَايَةِ الْمَطَّافِ، بَغْدَ إعْدَاْدِهَا لِحَمْلَ هَٰذِهِ الْأَمَانَةِ (أُمَانَةِ الْجَلَافَةِ فِي الأَرْضُ وَتَصُّريِفِ الْحَيَاةِ)؛ هَذِهِ الْأُمْانَةِ (اَمَانَةِ الْجِلَاقَةِ فِي الْارضِ وَنَصْرِيفِ النَّيْوَ الْكَثِيرِينَ لَيُشْفِقُونَ [أَيْ لَيَخَافُونَ] مِنِ اِتِّبَاعِ شَرِيغَةِ اللَّهِ وَالسَّيْرِ عَلَى هُدَاهُ، يُشْفِقُونَ مِنْ عَـدَاوَةِ أَعْـدَاءِ اللَّهِ وَالسَّيْرِ عَلَى هُدَاهُ، يُشْفِقُونَ مِنْ الْمُضَابَقَاتِ الاقْتِصَادِيَّةِ اللَّهُ صُحَادِيَّةِ الْخُصُومِ عَلَيْهِمْ، وَيُشْفِقُونَ مِنَ الْمُضَابَقَاتِ الاقْتِصَادِيَّةِ وَغَيْرِ الأَقْتِصَادِيَّةِ، وَإِنْ هِيَ إِلَّا أَوْهَامُ كَأَوْهَامٍ قُرَيْشٍ يَوْمَ وَغَيْرِ الأَقْتِصَادِيَّةِ، وَإِنْ هِيَ إِلَّا أَوْهَامُ كَأَوْهَامٍ قُرَيْشٍ يَوْمَ وَغَيْرِ الأَقْتِصَادِيَّةِ، وَإِنْ هِيَ إِلَّا أَوْهَامُ كَأَوْهَامٍ قُرَيْشٍ يَوْمَ قَالَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ { إِن نَتَّتِيعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ { إِن نَتَّتِيعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ { إِن نَتَّتِيعِ اللهُ دَى مَعَـكَ نُتَحَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا } فَلَمَّا اِتَّبَعَتْ هُـدَى اللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلُمَ أَوْهَامُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْوَلَاقُ الْمُعْرَى مَعَـكَ نُتَعَلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاهُ الْمُعْرِقُ وَالْمَا الْمُعْرَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَالْمَا الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَى اللهُ وَالْمُعْرِقُونَ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيْهِ وَسَلّمُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُونَ اللهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُونَا اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى سَيْطَرَتْ عَلَى مَشَارِقٍ الْأَرْضُ وَمَغَارِبِهَا فِي رُبْعِ قَـرْنِ أَوْ

أَقَلَّ مِنَ الزَّمَانِ. انتهى]، فَيُقالُ لهم، إنَّ هـذه الثّمَـراتِ المَزعومةَ لن تَينَعَ ولن يَبدُو صَلاحُها حتى يَكُونَ الغِراسُ على مِنهاجِ النَّبُوَّةِ، وَواقِعُ هذه اللَّهُ عَواتِ العَصَـريَّةِ أَكَبَـرُ دَلِيلِ وَشَاهِدٍ على ذَلَـكُ -بَعْـدَ الأَدِلَّةِ النُّسْـرِعِيَّةِ الْمُتَقَدِّمـةِ مِنَ مِلْةِ إبراًهِيمَ وِدَعوةِ الْأنبِياءِ وَالْمُرسَلِينَ صَلَواتُ اللَّهِ وسَـلَامُهُ عَلَيْهُم أَجْمَعِيَن- حَيْثَ إِنَّ مـا نُعَانِيـه الْيَـومَ مِن جَهـلِ أبنـاءِ الْمُسـلِمِينَ والتِبـاسَ الحَـِقِّ عَلَيهم بَالبَاطِـلَ وعَّدَمَ وُضوحٍ مَواقِفِ الْوَلَاءِ والبَرَاءِ، إنَّمَا هو مِن سُـكُوتِ وَكِتمانِ العُلَماءِ والـدُّعاةِ لِهـذَا الْحَـِقُّ، ولِـو أَنَّهُمْ صَـرَّحُوا وَصَدَعُوا بِهِ وَأُبْتُلُوا كُمِا هُوِ حَالُ الأِنبِياءِ لَظِّهَرٍ [أَيِ الْحَقُّ] وِبانَ لِلنَّاسِ جَمِيعًا ۗ وِلَتَمَحَّصَ وَتَمَيَّزَ بِذَلِكَ أِهْلُ الجَّـقِّ مِن أَهـلِ الباطِـلِ، ولَبُلَغَتْ رسـالاَتُ اللَّهِ، وَلَـزالَ التَّلَّبيسُ الحاصِلُ على الناس خاصَّةً في الأمُورِ المُهَمَّةِ والخَطِّيرةِ في هَــذا الزَّمـانِ، وكمـا قِيـلَ {إِذَا تَكَلَّمَ الْعَـالِمُ تَقِيَّةً وَالْجَاهِلُ بِجَهْلِه، فَمَتَى يَظهَرُ الْحَقُّ}، وإذا لم يَظهَرْ دِينُ اللهِ وتَوحِيدُه العَمَلِيُّ والاعتِقادِيُّ لِلْبِنَّاسِ فَأَيُّ ثِمَـارِ تلـك التِي يَنتَظرُها وِيَرجُوها هؤلاءَ الدُّعاةُ؟!، أَهِيَ [إقَّامـةُ] الدُّولةِ الإسلامِيَّةِ؟، إنَّ إظهارَ تَوجِيدِ اللَّهِ الحَـقِّ لِلنَّاس وإخـراْجَهُم مِنْ ظُلُمـاتِ الشَّبِرَكِ ۚ إلى أنـوار البُّوحِيـدِ هيِّ الِّغايَةُ الغُظْمَي والمَقصَودُ الأَهَّمُّ وَإِنَّ ابْتُلِّيِّ الدُّعِاَةُ، وَهَلْ يَظهَرُ الدِّينُ إِلَّا بِالمُدافَعةٍ والبَلاءِ ۚ {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَّهُم بِبَعْضُ لَّفِّسَدَتِ الأَرْضُ}، فَبِذَلكَ يَكِـونُ إعلاءُ دِينِ الله وإنقاذاً الناس وإخراجُهم مِنَ الشِّركِ بِاختِلافِ صُوَرِه، وهذه هي الغايَّةُ التي يَكُونُ مِن أَجَلِها البَلاءُ وتُنحَـرُ عِلى عَتَباٍتِهِا التَّضْحِيَاتُ، وما [إقامـةُ] الدَّولـةِ الْإسـلَامِيَّةِ أصـلًا ۚ إِلَّا وَسِـيلةٌ مِن وَسِـائلِ هـذه ِالغِايَـةِ الغُظمَى، وَفي قِصَّـةِ أَصـحابِ الأَخْــدُودِ عِـبرةُ لأولِي الأَلْبَابِ، فإنَّ ذَلِك ِالغُلاَمَ الدَّاعِيَةَ الصادِقَ مَا أَقَامَ دَوَلَــَّةً ولا صَـولةً ولَكِنَّه أَظهَـِرَ تَوجِيـدَ اللِـهِ أَيَّمَـا إِظهـارِ وَنَصَـرَ الدِّينَ الْحَقَّ نَصَرًا مُؤَرَّرًا وِنالَ الشَّهادةَ، وما قِيمةُ الحَياةِ

بَعْدَ ذلك، وما وَزِنُ القَتلِ والحَـرِق والبُّعـذِيبِ إِذا فـازَ الدَّاعِيَـةُ بِالفَورِ الأَكبَـرِ، كَـانَتِ الدَّوَلـةُ أَمْ لم تَكُنْ، وإنْ حُرِّقَ المُؤَمِنونَ وَإِنْ خُرَّتْ لهم الأِخَادِيدُ فإنَّهم مُنتَصِرون لِأَنَّ كَلِمةَ اللَّهِ هَيِّ الطاهِرةُ والْعُلْيَا [بِصَبْرِهم وِثَبَاتِهِمَ]، أَضِفُ إلى ذلَـك أنَّ الشَّـهادةَ طَـرِيقُهم والجَنَّةَ نُـزُلُهم، فَـأَنْعِمْ بـذلك أِنْعِمْ؛ وبهـذا تَعلَمُ أنَّ قَـِولَ أُولئـكِ الجُهّالِ {إِنَّ هَـٰذه الطَّرِيـٰقَ تَقَصِّـٰي علَى الـدَّعَوةِ وَتُعجِّلُ بِبَـٰوارَ ُتُمَراتِهَا} جَهلٌ وإرجافٍ، لِأَنَّ هـذه الـدَّعوَةَ هَي دِبنُ اللّـهِ اللّهِ وَلَـوْ اللّهِ وَلَـوْ اللّهِ وَلَـوْ اللّهِ وَلَـوْ اللّهِ عَزَّ وَجَلِّ بِأَنْ يُظْهِرَهُ عَلَى الـدِّينِ كُلّهٍ وَلَـوْ كَرِهَ ۖ الْكُشْـرِكُونَ، ۗ وَذَلَـكَ ۗ كَائَنُ ۖ لَا رَبِبَ فيه، وِنُصَـرةُ دِينِ اللَّهِ وإعلاؤهَ لَيَسَتْ مُتَعَلِّقةً بِأَشْحَاصٌ هِـوَلاءَ ٱلْمُـرِجِّفِينَ، تَذهَبُ بِذِهِاًبِهِم أُو تَهْلِكُ بِهَلاَكِهم أُو تَوَلِّبِهُم، قِالَ ٍ تَعالَى إِ وَإِنْ تَتَوَلَّوْاً يَسْلَّتَبُّدِلْ قُوْمًلِّا غَيْلًلَّرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُلوا أَمْثَاَلَكُم} ۗ، وَهَـا هِيَ دَعَـواتُ الرُّسُـلِ وَالأَنبِيـاءِ وأتبـاعِهمَ خَيرُ شأهِدٍ فَي شِعَابِ الرِّأَمانِ، وَقد كَانُوا أَشَدَّ النَّاسِ بَلَّاءً وامَّتِحانًا ۗ وَمِا ۗ أَثَّرَ ذلكَ البِّلاءُ في نُبِورِ دَعَـواتِهم، بَـلٌ ما زادَها إِلَّا ظُهـورًا واشـتِهارًا وتَغَلغُلَّا َفي قُلـوبُ النـاس وبين صُفوفِهم، وهَا هِيَ إلِى اليَوم ما زالَتْ نُورًا يَهتَدِيَ بِهُ الْسائروَنُ فَي طَرِيقٍ الْدَّعوةِ إِلَٰيِّ اللهِ، وهذا هُو الحَقُّ الذي لا مِرْيَةَ فيه؛ ثمَّ وَمعَ ذلَـكَ كُلِّهُ فلاَ بُـدُّ مِن مَعرِفـةِ قَضِيَّة أَخِيرةٍ هِبْإِ، وهي أنَّ هـذا الصَّـدْعَ بِإظهـارِ العَـداوةِ والبَراءةِ مِنَ الكُفَّارِ الْمُعانِدِين وإبداءِ الْكُفرِ بِمَعَبِ وداتِهم وباطِلِهم الْمُتَنَوِّع فَي كُلِّ زَمانٍ، وإِنْ كَانَ هِوَ الأَصلُ في حَالِ الدَّاعِيَةِ المُسَلِم ، وهو صِفَّةُ الْأَنبِياءِ وطَرِيقُ دَعَوَتِهِمْ المُستَقِيمُ ٱلواضِحُ، وَلنَ بُفَلِحَ هـذه الَّـدَّعواتُ ۗ[العَصـرَيَّةُ] ولن يَصـلُحَ مُرادُهـا وِحالُهـا ولن يَظهَـرَ دِينُ اللـهِ وَلن يَعرِفَ إلِناسُ الحَقَّ إلَّا بِالْتِزامَ ذَلَكِ وَاتَّبَاعِـهُ، مع ذَلَكُ يُقالَّلُ بِأَنَّهِ إِذا ٓ صَدَعَتُ بِهِ طَائِفَةٌ َمِن أَهْلِ الجَقِّ سَقَطَ عِن الآخَـرِينَ (والمُسْتَضْعَفِينَ منهمَ مِن بِـاَبٍ أُولِّى)، وَذَلِكُمُّ [هــو] الصَّــدْعُ بـــه، أمَّا هــو [أَيِ التَّبَـــرُّؤُ مِنَ الكُفَّارِ

ومُعاداتُهم، وِالكُفرُ بِمَعبوداتِهم وباطِلِهم] بِحَدِّ ذاتِه فَإنَّه وَاجِبٌ عَلَى كُلِلَّ مُسَلِمٍ [فَلا يَسَـقُطُ بِقِيـامَ البَعضِ بـي، بِخِلَافِ الصَّدْعِ] في كُلِّ زُمانِ ومَكـانٍ لِأَنَّه مِنَ (لَا إِلَّـهَ إِلَّا اَللَّهُ) اَلـتي لَا يَصِـجُ إِسـلامُ اِمْـرِئٍ الْلَا بِها، أَمَّا أَنْ يُهمَـلَ ويُلْغَيِ الْصَّدْعُ بِه كُلِّيَّةً مِن حِسـابِ الْـدَّعَواتِ [إِلعَصـرِيَّةِ]، مِع أَنَّه أَصلُ أُصِيلٌ فِي دَعَواتِ الأنبِياءِ، فَأَمْرُ غَرْيَبٌ مُحدَّثُ ليس مِن دِين الإِسلام فَي شَـيَءٍ، بِـلْ دَخَـلَ عَلى هؤلاء الدُّعاةِ الذِين يَدعُون بِغَـير هَـدْي النَّبِيِّ صـلى اللـه عليه وسلم بتقليدهم ومُحاكِاً تِهم لِلأَحَارِ الأَرضِيَّةِ [كالأحرَابِ الْعَلْمَانِيَّةِ وَالْشِّيِّهُوعِيَّةِ وَالْقَوْمِيَّةِ] وَطَرَائِقِهَا، !!: الِتي تَدِينُ بِالتَّقِيَّةِ في كُلِّ أُحَوالِها ولا تُبِـالِي بِالمُدِاهَنِـةِ أُو تَتَحَرَّجُ مِنَ النِّفاقِ، واستِثناؤنا هذا [يُشِيرُ الشـيخُ هُنَـا إِلَى قَولِهِ السَابِقِ {إَذَا صَدَعَتْ بَهُ طَائِفَةٌ مِنَ أَهْـِلُ الْحَـقِّ سُقَطَ عَنِ الْآخَرِينِ } أَ غَيرُ نَابِعٍ مِنَ الْهَـوَى وَالتَّكَتِيكَاتِ الْعَقلِيَّةِ النَّقلِيَّةِ الكَثِـيرةِ، النَّقلِيَّةِ الكَثِـيرةِ، وَالمُتَأَمِّلُ لِسِيرةٍ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسِلم في عَهـدِ الْاستِصعافِ يَتَجَلَّى لَهُ ذلك واضِحًا، وانظُـرْ عَلَى سِبِيلِ المِثَالِ لَا الْحَصرِ قِصَّةَ إِسْلَامٍ عَمْدرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَمَحَـلُّ الشَّاهِدِ منها قَولُـه {قُلْتُ [الْقَائِلُ هُوَ عَمْرُو] (إِنِّي مُتَّبِعُكَ)، قِالَ [صِلِى الله عليه وسلماً (إِنَّكَ لَا تَسَّنَطَيعُ ذَلِكُ يَوْمَكَ هَذَا، أَلَا تَـرَى حَـالِي وَۗحَالَ النَّاٰسِ، وَلَكِن اِرْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَــدْ طُهَـرْتُ فَـأَتِنِي)...} الْحَـدِيثَ، قَـالَ النَّووِيُّ [في شَـرِحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ] {مَعْنَاهُ، قُلْتُ لَهُ (إِنِّي مُتَّبِعُكَ عَلَى إِظْهَـارِ الإِسْلَامِ هُنَا، وَإِقِـامَتِي مَعَـكَ)، فَقَـالَ (لَا تَسْـتَطِيعُ ذِلِـكَ لِضَعْفِ شَـوْكَةِ ۖ الْمُسْـلِّمِينَ، ۚ وَنَخَـافُ عَلَيْـكَ مِنْ أَذَى كُفَّارِ َّقُـرَيْشَ، وَلِّكِنَّ قَـدْ حَصَـلَ أَجْبِرُكَ، فَـابَّق عَلَى إِسْـلَامِكَ وَارْجِعْ أَلِكَ قَوْمِكَ وَاسْبَمِرَّ عَلَى الإِسْلَامَ فِي مَوْضِعِكَ، حَتَّى تَعْلَمَنِي طَّهَرْثُ فَأَتِنِيَ)}، فهـَذا واجَـدٌ قَـدْ أَذِنَ لـه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في عَدَم إعلانِ وإظهار

الدِّينِ، لِأَنَّ دِينَ اللهِ ودَعوةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسـلٍم كَانَتْ مُشتَهِرةً مَعروفةً ظاهِرةً في ذلـك الـوَقتِ ويَـِدُلُّكَ علِى ذلك قُولُه صلى الله عِليه وسلم في الِحَدِيثِ نَفْسِه ﴿ أَلَا تَـرَى حَـالِي وَحَـالَ النَّاسِ }، و[انظُـرْ أيضًا] قِصَّـةَ إِسْلَامِ أَبِي ذَرِّ في الْبُخَارِيِّ، وَمَحَـلُّ الشَّاهِدِ منها قَولُـه صلى الله عليه وسلم له {يَـا أَبَـا ذَرِّ اكْتُمْ هَـذَا الأَمْـرَ وَارْجِعْ إِلَى بَلَدِكَ، فَإِذَا بِلَغَكَ طَهُورُنَا فَأَقْبِلْ... } الحَدِيثَ، وَارْجِعْ إِلَى بَلَدِكَ، فَإِذَا بِلَغَكَ طَهُورُنَا فَأَقْبِلْ... } الحَدِيثَ، وَمَعَ هَذَا فَقَدِ صَدَعَ بِهِ أَبُو ذَرٌّ بِينَ ظَهْرَانَيَ الكُفَّارِ مُتَابَعةً مُنه لِهَدْيِ النِّبِيِّ صَلى اللَّه عَليتَه وسَلمُ وطَرِيقَتِه في ذلك، ومَع إِنَّهم صَرَبوه لِيَمُوتَ كَمَا جِاءَ فَي الْإِحَدِيثِ َ يَعْنِي قَولَ أَبِي ذَرِّ {فَقَامُوا، فَضُرِبْتُ لِأَمُوتَ، فَـأَدْرَكَنِي الْعَبَّاسُ، فَـِأَكَبَّ عَلَيَّ، ثُمَّ أَقْبَـلَ عَلَيْهِمْ فَقَـالَ (وَيْلَكُمْ تَقْتُلُونَ رَجُلًا مِنْ عِفَارَ وَمَتْحَـرُكُمْ وَمَمَـرُكُمْ عَلَى عِفَـارَ)، فَأَقْلَعُوا عَنِّي}]، ومع تِكْرارِه لَـذَلكَ الصَّـدْعِ، فَـإنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم يُنكِرْ عليه فِعْلَهِ ذلك، ولا خَذَّلَه، ولا قالَ له كمِا يَقولُ دُعاةُ زَمانِنا [مِن أَدْعِيَاءُ السَّـلَفِيَّةِ (الــذِين يَحمِلُــون فِكْــرَ المُرْجِئَةِ) وجَمَاعــةِ الإخــوان المُسَــُلِّمِيْنِ ۚ (الــَّذِيْنِ يَحمِلُــونَ ۚ فِكْـٰـرَ ۚ الْمَدْرَسَــةِ ۚ الْعَقْلِيَّةِ الْمُسْـَلِّمِيْ الاعْتِزالِيَّةِ)] {إِنَّكَ بِفِعلِكَ هـذا سَــتُبَلبِلُ الـدَّعوةَ وسَــتُثِيرُ فِتنــةً وتَضُـرُ مَصـلَجِةَ الـدَّعوةِ} أو {أَخَرْتَ إِلــدَّعوةَ مِائَةَ سَيَةٍ }، بِحاشاه مِن أَنْ يَقولَ مِثلَ ذلَك فهو قُـدٍوةُ النـاس كَافَّةً وِأَسوَتُهم ِإلَى يَومِ الْقِيامةِ في هِـذَا َالطَّرَيـق... ثمَّ قالَ -أي الشيخُ المقدِسَي-: يِفائدةٌ أَخـرَى مُهَمَّةٌ، وهي جَــُوازُ مُخادِعَــةِ الكُفَّارِ وتَخَفِّي بَعض المُســَّلِمِين بِين صُـفُوفِهِم أَثِنـاءَ المُواجَهَـةِ والقِتَـالِ إَذا مـا كـانَ الـدِّينُ ظاهِرًا وأصلُ الدَّعوةِ مُشتَهرًا، فَفِي َهذه الأحـوالِ يَصِـحُّ الاستِشْهَادُ بِحادِثةِ قَتلِ كَعْبِ َبْنِ الأَشْرَفِ [بِبَعْنِي الْحَادِثُـةَ الـتي فيهـاً قـامَ الصّـحابةُ (أَبُـو نَائِلَـةَ "أَخُـو كَعْبٍ مِنَ الرَّضَـاعَةِ"، ومُحَمَّدُ بْنُ مَسْـلَمَةَ "ابْنُ أَخْتِ كَعْبٍ"، وأَبُـو عَبْسِ بْنُ جَبْــرٍ، وَالْحَــارِثُ بْنُ أَوْسٍ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْــرٍ)

رضْوَانُ اِللَّهِ عَلَيْهِمْ بِـدُخولِ بَنِي النَّضِـيرِ والاحتِيـالِ على كُّعْبُ لاغْتِيالِه. وقَدْ قَالَ السِّيخُ سيد إمَّام في (الِلَعمدة في ً إعداد العدة ): إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةً ومَن معه أَوْهَموا كَعْبًا بَضَيْقِهم بِـالنَّبْيِّ صلى الله عليه وسلم واحتالوا عليه حتى قَتَلُوهُ, إنتهى، وقالَ الشيخُ أبو سلمان الصومالي في (هَتكُ أستارِ الإفكِ عن حَدِيثِ "الإيمَـانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ"): ويَقــوِلُِ الإمـامُ الْبَغَـوِيُّ [ت6ٍ5ٍ5هـ] رَحِمَـه الِلَّهُ [في (شَرْحُ السُّنَّةِ)] في اعْتِيَالِّ آيْنِ الأَشْرَفِ {وَفِي الْحدِيثِ ۚ دَلِيلٌ عَلَى جَوَارِ قَتلِ الْكَاَّفِرَ الَّذِي بَلَغَيْنَـهَ الـدَّعْوَةُ الحدِيكِ دين حدى جوار حي السيخ بَغْتَــةً وعَلَى غَفِلَــةٍ مِنْــهُ}... ٍ ثُمَّ قِــالَ -أَيِ الشــيخُ ُ الصــومالي-: إنَّ دَمَ الحَــربِيِّ إنَّمــا يَحــرُمُ بِالتَّامِينِ، ٍلا بِاغتِراره وْغَفلَتِه، وَهـو قَـولُ العُلَمـاءِ قاطِبـةً، فَاللَّهُ اَلمُستَعَانَ فَقَدِ اُبتُلِينَا فَي هَذا العَصـر بِمَن ِيُلجِئُك إلى تَقُرير البَدِيهِيَّاتِ وشَرِحِ الضَّرِورِيَّاتِ! [قِأَلِّ السَّيِخُ محمــدُ بِنُ شَمِسُ الَّذِينَ فِي (مَن كَفَّرَ ٱلْأَشْعَرِيَّةَ؟): ولِكُونِنا في زَمَــانِ نَحَتــاجُ فيــه إلى بَيَــانِ مــاً يَــراه العُقَلاءُ مِنَ البَدَهِيَّاتِ.... انتهى، وقالِ الشـيخُ عبدُاللـه الخليفي في (تَقَـويمُ المُعاصِرين) إِ النَّاسُ اليَـوْمَ يُنـازعون حـتى في البَدِيهِيَّاتِ... ثم قَالَ -أي الشَّيخُ الخَلْيفِي-: يَحتـاجُ المَـرْءُ في هُـذاً الزَّمـانِ إلى إنفـاقِ وَقْتٍ طَوِيـلٍ في تَوضِيحِ الواضِحاتِ، وذلـلَّك أنَّ ألبَلادةٍ قَـدٍ اِسـتَولَتْ على عُقـولَ الكَثِـيرِينِ، انتَهى، وقـالَ الشَّـيخُ حَسـامَ الحفنـاوي فَي مَِقالَةٍ لَّه <u>على هـذا اَلرابط</u>: فَـإنَّ تَوضِيحَ الواضِحِاتِ مِن أَعْضَـلِ المُعْضِلِلاتِ، وتَـبيِينَ المُسَـلُمَاتِ مِن أَشْـكُلِ المُشْــلِّكِلاتِ، وَكَمْ مِنَ الواصِّـحِاتِ تَمَسُّ الحَاجِــةُ إِلَى تَوضِيحِهاً عند فُشُوًّ الْجَهـَلِ! وَكَمْ مِنَ المُسَلِّماتِ يَلِّـزَمُ أَهلَ الحَقِّ تَبِيبِنُها إِذا رُفِعَ الْعِلْمُ!. انتهى. وقـالَ الشَّـيخُ محمــد تقي ُالــدين الهلالي في مَقالــةٍ لــه <u>على هــذا</u> <u>الرابط</u>: وتَوْضِيحَ الُواضِحاتِ مِنَ الفاضِحاتِ!، انتهى]، انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ أبو سلمان الصومالي أيضًا

فِي (اِسـتِيفاءُ الأِقـوالِ فِي المَـأخوذِ مِن أهـلِ الحَـربِ تَلَصُّمًا، مِنَ الأَنفُسِ وَالأَمـُوالِ): فَالْمُحَادَعـةُ بِالأَفعـالُ والأقوال، ثمّ القِتلُ أُو الإستِيلاَءُ على الأموالِ، لا يُعتَبَـرُ غَـدْرًا، إذا لم تَكُنْ [أي الأفعـالُ والأقـوالُ] صَـرِيحةً في التَّأْمِينِ؛ فَـإِنَّ اِبنَ مَسْـلَمَةَ ومَن معـه رَضِـيَ اللّـهُ عنهم خَدَعِوه [أيْ خَدَعِوا كَعْبَ بْنَ إلاَشْرَفِ] فَأَظَهَرُوا لــه غَيْـِـرَ ما أُخْفَوْه فَتَـوَهَّمَ الأمـانِ بِتَأْنِيسِـهم واستِقراضِهم [أيْ بِمُلاطَفَتِهِم لَـه، ومُطـالَبَتِهِمُ إِيَّاهُ بِإِقْرَاضِـهُم] ولم يَـرَ اَلنَّبِيُّ صَـٰلَى اللَّه عليه وسَـلْمُ ذلـكُ [أَيْ قَبْـلَ كَعْبِ بْن الأُشْـرَفِ بَعْـدَ إيهامِـه بِالْأَمـانِ] غَـدْرًا بَـّلْ أَقَـرَّه وأَثنَى عليهم؛ وَالْبُخَارِيُّ ۚ فَي كِتَـابٍ (اَلجِهـِادِ) بِـابِ (الكَـّدِبِ في الحَربِ) عَدَّ مَا فُعِلَ بِالْأَشْرَفِ كَذِبًا وِخِدَاعًا لَا تَأْمِينًا وغَـدْرًا؛ ويَقـولُ الحافِـطُ اِبْنُ حَجَـر إِفي (فَتْحُ البـاري)] وَلَمْ يَقَعْ لِأَحَدٍ مِمَّنْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ تَـٰأُمِينُ لَـهُ بِالتَّصْـرِيحِ، وَإِنَّمَـا أَوْهَمُـوهُ ذَلِـكَ وَآنَسُـوهُ حَتَّى تَمَكَّنُـوا مِنْ قَتْلِـهِ}؛ وِقَالَ الحَّافِظُ بِـدَرُ الـدِينِ الْعَيِـنِي َ [فِي (عَمـدَةَ القـَارَيِ شــرِح صـجِيح البِخـارِيِ)] {فَــإِنْ قُلْتَ (أُمَّنِـهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلُمَةَ)، قُلْتُ (لَمْ يُصَرِّحْ لَهُ بِأَمَانٍ فِي كَلَامِهِ، وَإِنَّمَا كَلَّمَهُ فِي كَلَامِهِ، وَإِنَّمَا كَلَّمَهُ فِي كَلَامِهِ، وَإِنَّمَا كَلَّمَهُ فِي أَمْسِرَاءِ، وَالشِّسِكَايَةِ إِلَيْهِ، كَلَّمَهُ فِي أَمْسِرَاءِ، وَالشِّسِكَايَةِ إِلَيْهِ، وَالشِّسِرَاءِ، وَالشِّسِكَايَةِ إِلَيْهِ، وَالشَّسِرَاءِ، وَالشَّسِرَاءِ، وَالشَّسِرَاءِ، وَالشَّسِرَاءِ، وَالشَّسِرَاءِ، وَالشَّسِرَاءِ، وَالشَّسِرَاءِ، وَالشَّمِ الْجُهَنِيُّ قَتَلَ خَالِدَ السَّمِ الْجُهَنِيُّ قَتَلَ خَالِدَ السَّمِ الْجُهَنِيُّ قَتَلَ خَالِدَ اللَّهِ بْنُ أَنَيْسٍ الْجُهَنِيُّ قَتَلَ خَالِدَ السَّمِ الْجُهَنِيُّ قَتَلَ خَالِدَ اللَّهِ بْنُ أَنَيْسٍ الْجُهَنِيُّ قَتَلَ خَالِدَ اللَّهُ الْمُ بْنَ سُـفْيَانَ الْهُـذَلِيِّ بَعْـدَ مَـا اِستَضَـافَه [أَيْ بَعْـدَ مـا إِسْنَصَافَه ۚ خَالِّــدُ ۚ وَرَحَّبِ بِـه... ثم قَـالَ -أَي الشــيخُ الصومالي-: طَلَبَ ابْنُ أُنَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عنه المَبِيتَ والضِّيَافةَ إِفَرَحَّبَ [أَيْ الْهُـذَلِيُّ] به، وقَصدُهِ [أَيْ وكَـإِنَ قَصْدُ اِبْنِ أُنَيْسٍ] اِغْتِيالُه، انتهى باحتصار] وأمثالِها، أمَّا أَنْ يُنضَـيِّعَ كَثِـيرٌ مِنَ الــدُّعاةِ أَعْمـارَهمِ في جُيِـوشِ الطَّواغِيتِ مُوَالِينَ مُـدَاهِنِينَ يَحْيَـوْنَ وَيَمُوتُـوِنَ وَهُمْ فيَ خِدْمَتِهُمْ وَجِدْمَةِ مُؤَسَّساًتِهُمْ الْخَبِيثَةِ بِخُجَّةٍ الدَّعوةِ ونَصْـرِ الْــدِّيَنَ فَيُلَّبِّسُــوَا عَلَى النــَاسِ دِينَهم َويَقْبُــروا التَّوجِيــدَ،

فهذه السُّبُلُ في المَغرِبِ ودَعوةُ النَّبِيِّ صلى إلله عليه وسلم وهَدْيُه عنها في َ أَقَاصِي المَشَـرِقِ، فَمِلَّةُ إبـرِاهِيمَ هِّي طُرِيقُ الدَّعوَّةِ الصَّحِيحةِ، ٱلتي فيهِّا َمُفارَقةُ الأحبابِ وقَطَـعَ ۗ الرِّقَـابِ، أَمَّا غَيرُهَـا مِنَ الطَّرائــقِ والمَنــاهِجَ إِلَّمُلتَويَـٰةِ وَالسُّـبُلِ المُعْوَجَّةِ المُنحَرِفـةِ تَلـكَ الـَتي يُرِيـذَ أصحابُها َ إِقَامـةَ دِينِ اللَّهِ دُونَ أَنْ يَّسـتَغنوا عِنِ الْمَراكَبِرِ والمَناصَـبِ ودُونَ َأِنْ يُغضِـبُوا أصـحابَ َالِسُّلِـلطانَ أُوَّ يَفَقِدوا القُصَوَرَ والنِّسوانَ وِالسَّعادةَ في الأهلِ والبُيَوتِ وِالأُوطِّــانِ، فَلَيْسَــتْ مِن مِلَّةِ إبِـراهِيمَ في شَــيءٍ وِإنِ و حوصت و تعييست مِن مِندِ إسرافِيم على مَنهَجِ السَّـلَفِ اِدَّعَى أَصـحَابُ هـذه الـدَّعواتِ أَنَّهم على مَنهَجِ السَّـلَفِ وِدَعوةِ الأِنبِياءِ والمُرسَلِين، فَواللهِ لقد رَأَيْناهُمْ، رَأَيْناهُمْ كَيبِهِ ۖ يَبَشُّـون فِي وُجـوهِ المُنـافِقِين والظـالِمِين بَـلْ والكُفّار المُحـادِّين للــهِ ورَســولِه، لا لِــدَعَوتِهم ورَجــاءِ هِـدايَتِهِم، بَـلْ يُجالِسِـونهُمُ مُداهَنـةً وإقـرارًا لِبـاطِلِهم ويُصَـِـفَقُونٍ لِهِم ويَقُومَــون لهم إِكرَأَمًــاً يُبَجِّلــوَنَهِم وَيَدعُونهم بِأَلْقاَبِهم، نَخُو صاَحِبِ الْجَلَالَةِ والمَلِّكِ المُغَظَّمِٰ وإِلرَّئِيسِ الهُؤْمِنِ وصاحِبِ الشَّهُوِّ، بَلْ وإمامِ المُسلِمِين وَأُمِـيْرُ الْمُـؤْمِنِينَ [قـالَ اَلشِيخُ المقدسـي َهُنَـِا مُعَلَقًـا: فَائِدةٌ مُهمَّةٌ [هُنَا] تَفضَحُ عُلَماءَ الجُكومـاتِ، إعْلَمْ عافانـا اللهُ وإِيَّاكَ مِن تَلبِيسِ المُلَبِّسِينِ أَنَّ مَا يَفَعَلُّه كَثِيرٌ مِنَ الجُهَّالِ -وإنْ لُقِّبوا بِالمَشايِخِ وتَمَسَّحوا بالسَّلفِيَّةِ- مِن تَلقِيْبِ كَثِـَـَـبِرِ مِن ۖ طُغــاةِ هَــَّـذَا الِزَّمــانِ بِلَقَبِ ۚ (ٱمِــير المُّوَّمِنِينَ) أَوَّ (إَمَّام المُسلِمِين)، إنَّمَا يَنهَجَوَنٍ بــَذلكِ نَهْجَ الخَواَرِجِ وَالمُعتَزِلَةِ فَي عَدَمَ اعْتِباْرِ شَـرَطِ الْقُرَشِـيَّةِ فَي الْخَواَرِجِ وَالمُعتَزِلَةِ فَي الْخَوارِجِ وَالمُعتَزِلَةِ فَي الْإَمامِ، و[قَـدْ] نَقَـلَ الحافِـظُ اِبْنُ حَجَـرٍ في الفَتحِ عَنِ الْقَاضِ عِيَاضٍ قَولَمٍ {اشْتِرَاطُ كَوْنِ الإِمَامِ [المـرادُ هنـا َالْإِمَامَــةُ الْعُظُّمَى (أَيِ الخِلَافــةُ)، وليس أِمامــةَ العِلْمِ] قُرَشِيًّا مَـذْهِبُ الْعُلَمَاءِ كَإِفَّةً، وَقَـدْ عَـِدُّوِهَا فِي مَسَـِائِلٍ َالْإِجْمَـاعِ، وَلَمْ يُنْقَـلْ عَنْ أَحَـدٍ مِنَ السَّـلُفِ فِيهَـا خِلَافُّ وَكَذَلِكَ مَنْ بَعْدَهُمْ فِي جَمِيعِ الأَمْصَارِ، وَلَا اعْتِـدَادَ بِقَـوْلِ

الْخَــوَارِجِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنَ الْمُعْتَزِلَــةِ }؛ [وَقَــدْ] رَأَيْتُ الشيخَ عَبِدَالَلهِ أَبا بُطَينَ [مُفْتِي الدُّيَارِ النَّجْدِيَّةِ، الْمُتَوَقَّى عامَ 1282هـ]، وهو مِنَ عُلَماءِ الدَّعوةِ النَّجَدِيَّةِ، يَـرُدُّ عَلى بَعضِ المُعارِضِـينَ المُنكِـرِين لِتَلقِيبِ الشـيخُ محمَــد بن عبدالوهاب [ت1206هـ] وعبدالعزيز بن محمد بن سعود [ثانِي حُكَّام الدَّولـةِ الشُّعودِيَّةِ الأُولَى، وقد تُـوُفِّيَ عامَ [218هـ] بِلَقِبِ (الإمام) وَهُمَا غَيرُ قُرَشِيَّينِ، يَقـولُ [أي الشيخُ أبو بُطَيِن] {ومِحْمدُ بْنُ عبدالوهابِ رَحِمَهِ اللَّهُ مــاً إِدَّعَى إِمامَةَ إِلأُمَّةِ، وَإِنَّما هو عَالِمُ دَعَا إِلَى الْهُدَى وقاتَـلَ عَليه، ولم يُلَقَّبْ في حَيَاتِه بِد (الإَمام) ولا عبـدُالعرَيز بنُ محَمد بَن سعود، مـّا كـانَ أحَـدُ في حَيَاتٍـه منهم يُسَـمَّى (إمامًـا)، وإنمـاً حَـدَثَ تَسـمِيَةُ مَن ِتَـوَلَّى (إمامًـا) بِبَعْـدَ مَوْتِهِما}، فَأَنظُرْ إِلَى هذا العَالِمِ الرَّبَّانِيِّ كَيفَ يَتَبَـرَّأُ مِن ذلكُ ويُنكِرُه رَغْمَ أَنَّ المَـذكورَينَ كَانَـا مِن دُعـاةِ الهُـدَى، ولا يُكَابِرُ مُكَابَرةً كَثِيرٍ مِن مَشَايِخِ الخُكُومَاتِ في هَـذا الَّزِّمَانِ اَلَّذِينِ يُصِّرُّونَ عِّلَى تَسمِيَةٍ ۖ طَواغِيتِهم بـ (الْإمام) و(أُمِيرَ المُؤمِنِين)، فَبُشْـراهم بِـأنَّهم على نَهْجِ الخَـوارِج سَائرون، ذلَّكَ الْوَصْفُ الذِّي طَالَما رَمَوْا بِـه طَلَّابِـةَ الْعِلْمَ ودُعاةَ الحَقِّ الـذِيرِن يُنابِـذون طَـواغِيَتَهَم، وهـذا بالنِّسَـبةِ لِّشَـرطِ القُّرَشِـلَيَّةِ، فَكُيـفَ إذا اِنَضَـمَ إِلَى ذَلـك اِنعِـدامُ العِدالةِ والعِلْم والحِكمةِ وغيرِ ذلك مِن شُروطِ الإمامةِ؟!، وِكَيفَ إِذاْ عُدِمَ الْإِسلامُ والْإِيمَانُ؟!. انْتهى باختصار] مع أُنَّهِم حَرَبٌ على الإسلام والمُسِـلِمِينِ!، نَعَمْ، واللَّهِ لقـد رَأَيْناَهُمْ يَغْدُو الْحَدُهُم ويَرُّوحُ [أَيْ يَذَهَبُ أَحَـدُهُمْ ويَجِيءُ]، يَبِيِعُ دِينَه بِأُقِلِّ مِن جَناَحٍ بَعُوضَةٍ، يُمْسِي مُؤمِنًا يَـُدْرُسُ الَبَّوَجِيــدَ ورُبَّمــا دَرَّسَــهُ، وِيُصْــبِحُ يُقسِــثُمُ عَلَى اِحتِــرَامَ الدُّســتُور بِقَوانِينِــه الكُفريَّةِ ويَشــهَدُ بِنَزاهــةِ القــانونَ الوَصعِيِّ وَيُكَثِّرُ سَوِادَ الظِالِّمِينَ ويَلقَـاهُمْ بِوَجـَهِ مُنبَسِـطً ُ ولِسانٍ عَذْبٍ، مع أَنَّهم [أَيْ دُعـاةً زِمَانِنـا] يَمُـرُّون بِآيَـاتِ اللـهِ اللّيـل والنَّهـارَ تَنْهـاهُمْ عنِ الرُّكـونِ لِلظَّالِمِين أو

طاعَتِهم وِالرِّضَا عن بَعضِ بِاطِلِهم، فَهُمْ يَقِـرَأُونِ هـذه الآيَــاْتِ كُفُّولِــه تَعــاْلَى { ُولَا تَرْكُنُــوا إِلِّي الَّذِينَ طَلَمُــوا فَتَمَسَّكُمُ النَّآرُ}، وقَولِهِ عَرَّ وِجَلَّ {وَقَـدُ نَـزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكُفَّرُ بِهَـا وَيُسْـتَهْزَأُ بِهَـا فَلُسْـتَهْزَأُ بِهَـا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُـوا فِي حَـدِيثٍ غَيْـرِهِ، إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ...} الآيَةَ، يَقُولُ الشيخُ سليمانُ بِنُ عبدالله بن مَحمد بن عبدالوهاب [في رِسالَتِه (فُتْيَا فِي حُكْمِ السِفِرِ إِلَى بِلإِدِ الشركِ)] في مَعْنَىَ قَولِه تَبَـارِكَ وَتَعـالَى (إِنَّكُمَّ إِذًا مِثْلُهُمْ) ۚ {الْآيَةُ على ظاهِرِها، وهو أَنَّ الرَّاجُلَ إِذا سَمِعَ أَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأً بِهَـا ۖ فَجَلَسَ عَنَـد الكَـافِرينَ المُسـتَهزِئِين مِن عَـيرِ إكـِراهٍ ولا إنكـار ولا قِيَـام عَنَّهم حتى يَخوَضوا في حَدِيتٍ غَيرٍهَ، فهو كَافِّرٌ مِثْلَهُمْ وَّإِنْ لَمَ يَفَعَلْ فِعْلَهِمَ} [قَالَ الشِّيخُ أُبِو سُلِّمانِ الصُّومَالِّي في (الفتاوي الشرعية عن الأُسئلةِ الجيبوتية): الجُلوسُ في مُحِـالِسِ الاسـتِهزاءِ والكُفـرِ بِآيَـاتِ اللَّهِ كُفـرُ، انتهى]، ويَزعُمِـون [أَيْ دُعِـاةُ زِمَانِنٍـا] أَنَّهم على مَنهَجِ السَّـلَفِ، وَالسَّلَفُ ۖ كِإِنوا ۗ يَفِرُّونِ مِن أَبوابِ السَّـلاطِينِ ۗ وَمَناصِـبِهُم في يَجِهْـدِ أَربـابِ الشّـريعةِ والهُـدَى لا في غُهـودِ الجَـوْر وِإِلطَّلَماتِ!، وَوَاللَّهِ مَـاً وُضِـَعَ آلسَّـيْفُ عَلَّى رَّقـاًبِهم وَلَاُّ عُلِقـوا مِن أرجُلِهم ومـا أَجْبِـرُوا علَى ذلـكَ، بَـلْ فَعَلْـوَه مُخْتِارِينَ وَمُنِحَـوا عَلِيـه الأَمـوالَ الطَائلِـةَ والخَصـاناتِ الدِّبْلُومَاسِيَّةَ، فَنَعِـوِذُ بِاللَّهِ مِن هَـوَى النَّفـوس وطَمْس البَصائَر، وَلَيتَهُمْ أَعلَنُوهَا وقَـالُوا {فَعلَناها حِرَّصًا على َ الدُّنْيَا}، ۚ بَـلْ يَقُولُـون ۖ {مَصَلَحةُ اَلـدَّعِوةِ ونَصْـرُ الـدِّينِ}، فَعَلَى مَن تَصِحَكُونَ يَا مِسِاكِينٍ؟!، أَعَلَينا نَحِنَ الضُّعَفِاءِ ُ وَانَّنَا وَأَمِثَالَنَا لا نَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا ولا نَفعًا)، أَمْ على جَبَّارٍ السَّمَواتِ والأَرْضِينِ (الذي لا تَحَفَى عليـه خافِيَـةٌ، ويَعلَمُ بِسِرٍّكُمْ ونَجواكُمْ)؟!، ولقد سَمِعناهِم يَرهُون مَن خالَفٍهم أُو أَنكَرَ عَليهُم ذَلك، بضَـحالةِ الفِكْـرِ وقِلَّةِ الخِـبرةِ وأنَّهُم ليُّس عَندهم جكمـةُ وي الـدَّعوةِ ولَا صَبْرٌ في اِقتِطـافِ

الثِّمَــر أُو يَصِــيرةٌ في الواقِــع والسُّــنَن الكَونِيَّةِ وِأَنَّهم يَنقُصُهَم عَلْمٌ بِالسِّيَاسةِ وعِنِدهمَ قُصورٌ فَي التَّصِــوُّراتِ، وما دَرَى هؤلاءَ المَساكِينُ أَنَّهم لَا يَرمُون بذلك أشخاصًـا مُحَدَّدِين، وإنَّما يَرمُون بذلك دِينَ جَمِيـعِ المُرْسَـلِينِ ومِلْةَ إبراهِيمَ ۚ التَّي مِن ۖ أَهَمٍّ مُهمَّاتِهَـا ۖ إبْدَاءُ ٱلبَـراءَةِ مِن ٱعـداءِ اللهِ والكُفرِ بهم وبِطَـرائَقِهمَ المُعْوَجَّةِ وإظَّهـَارُ ٱلْعَـداوةِ والبَغضاءِ لِمَناهِجِهمَ الكَافِرةِ، وما دَرَوْا أَنَّ كَلامَهم ذلـكُ يَقْتَضِي أَنَّ إِبراهِيمَ والـذِينَ معه لَم يَكُنْ عندهم حِكَمةُ بِالسَّعَوةِ ولا دِرايَةُ بِالواقِعِ وأنَّهم كانوا مُتَطَـرِّفِين مُتَسَـرِّغِين، مع أَنَّ الله عَـرُ وجَـلَ قـد زَكَّاهم وأَمَرَنا بِالتَّأْسِي بِهم فَقـالَ {قَـدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ}، وقالَ سُبْحانَهُ ۚ {وَمَنْ ۖ أَيُّسَنُ دِينًا ۗ مُّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَـهُ لِلَّهِ وَهُـوَ مُجْسِـنٌ وَاتَّبَـعَ مِلَّةَ إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَاتَّخَذَّ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا}، وَنَرَّهَ سُبْحَانَهُ ۗإبراهِيمَ مِنَ السَّفَهِ فَوَصَفَهُ بِٱلرُّسْدِ فَقَالَ {وَلَقَـدْ آتَيْنَـا إِبْـرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عِالِمِينَ}، [وَ]بَيَّنَ سُبْحانِهُ أَنَّ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ لَا يَرْغَِبُ عَنهَا ۚ إِلَّا الْإِسَّافِيهُ [فَقـالَ تَعـالَى {وَمَن يَــرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْــرَاهِيمَ إِلَّا مَن ِسَـِفِهَ نَفْسَــهُ}]، وَأَنَّى لِلسَّفِيهِ حِكْمَةُ الدَّعَوَةِ وَوُضُوحُ النَّصَوُّراَتِ وَصِـحَّةُ الْمَنهَجِ واستِقامةُ الطَّرِيـقِ المَزعومـةُ؟!... ثم قـالَ -أَيِ الشـيخُ المقدســي-: واعْلَمْ ثَبَّتِنــا اللــهُ وإِيَّاكَ على صِــراطِهِ المُســتَقِيمُ أَنَّ البَــرَاءةَ وِالعَــداوةَ الَــتي تَقتَضِــي َ مِلَّةُ إبراهِيمَ إِعْلَانَهَا وإبداءَها لِأَهلِ الكُّفرِ وَمَعَبُوداتِهمَ، تُّكَلِّفُ الكَثِيرَ الكَثِيرَ، فَلا يَظُنُّ طَانٌّ أِنَّ هـذه الطُّرِيـقَ مَفروشـةُ بِالوَرْدِ والرَّيَاَحِينِ أُو مَحفوفَـةٌ بِالراحـةِ والَّدَّعـَةِ، بَـلُّ هي واللَّهِ مَحَفُوفَةٌ بِٱلمَكَارِهِ وآلابتِلاَءاتِ ولَكِنَّ خِتَامَهِا مِسْكُ وَرَوِحٌ وَرَيْحَـانٌ ورَبٌّ غَيْـرُ غَضْـبَانَ، وَنحَنَ لا نَتَمَّنَّى البَلاءَ لْأَنْفُسِـناً ولا لِلمُسَلِمِينِ، ولَكِنَّ البَلاءَ هِـو سُنَّةُ اللـمِ عَـزَّ وجَـلّ في َهـذه الطّرِيـقِ، لَِيَمِـيزَ بـه الْخَبِيثَ مِنَ الطّيّبِ، فهي الطّرِيقُ التي لاَ تُرْضِيَ أَصْحَابَ الهَـٰوَى وَ[أَصـحاّبَ]

السُّلطانِ لِأَنَّها مُصادِمةٌ صَريحةٌ لِـواقِعِهم؛ أمَّا غَـيرُ هـِذه الطّريق، فَإِنَّكَ تَجِدُ أُصحِابَها في الغَالِبُ مُترَفِين ولِلــدُّنْيَا راكِنِيَنَ، لا يَبدو عَليهم أَثَـرُ البَلاءِ، لِأَن المَـرءَ إِنَّمـا يُبتَلَى عَلَى قَـدْرِ دِينِـهُ؛ فَأَشَـدُ النياسِ بِلَاءً الأنبيـاءُ ثم الأَمْثَـلُ فَالأَمْثَـلُ فَالأَمْثَلُ وَأَنْباعُ مِلَّةِ إِبراهِيمَ مِن أَشَـدٌ النياسِ بَلاءً لأنَّهم يَتَّبِعُـونَ مَنَهَجَ الأُنبِيَـأَءِ فَيَ اللَّدَّعُوةِ إلَى اللَّهِ، كُمَـا قَـاْلَ وَرَقَهُ بْنُ نَوْفَلٍ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم {لِمَّ يَـأْتِ رَجُكُ لُ قَطٌّ بِمِثْلً مَا جَنْتَ بِـهِ إِلَّا عُـودِيَ}؛ فَـإِنْ رَأَيْتَ فِي زَمانِنا مَن يَزِغُمُ أَنَّه يَدعو لِمَثِلِ ما كَانَ يَـدعو إليَّـه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وبِمِثَلِ طَرِيقَتِه، ويَـدَّعِي أَنَّه عَلَى مَنهَجِه، ولا يُعادِي أَنَّه عَلَى مَنهَجِه، ولا يُعادِي مِن أَهُـلِ الباطِـلِ و[أهْـلِإ] السُّـلْطانِ، بَلْ ۚ هُو مُطَمَئنٌ مُرْتَاحُ بين طَهْرَانَيْهِمْ، ۖ فَانظُرْ في حالِـهَ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ ضَالًا عَنِ الطَّرِيقَ (لم َ يَأْتِ بِمِثْلِ مَا جَـاءَ بـِه الِنَّبِيُّ صِلْمَ اللَّهَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ، وَاتَّخَـٰذَ لَٰسُئُلًّا مُعْوَجَّةً) أُو َنَكَـونَ <mark>كَاذِبًا</mark> في دَعـواه يَتَزَيَّا بِمِـا ليس هـو أهلًا أَنْ يَتَزَيَّا به، إما لِهَوًى مُطاعِ وإعجابِ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِه، أو لِــدُنْيَا يُصِيبُهِا (كَأَنْ يَكُونَ ۗ جَاُسُوسًا وِعَيْنَـا لِأُصِّـحَابِ السُّـلْطانِ علي أهلِ الدِّينِ)؛ فارْجِعْ َ إلى نَفْسِكَ واعْرِضَ عليها هــذَا الطَّرِيـقَ، فإمَّا أَنْ تَكَـونَ مِن قَـوم بِصَبِرُون على ذلـكُ فَخُذْهَا بِحَقِّهَا واسٍألِ اللهَ عَـِزَّ وجَـل أَنْ يُثَبِّتَكَ عِلى ما يَعقُبُها َ مِن بَلاءً، أو إِنَّكَ مِن قِـوَمَ يَخـافون مِن أَنْفُسِهم خِيفةً ولا تَرَى مِن نَفْسِـكَ القُـدرةَ على القِيـِامِ والصَّـدْعَ بَهَذه الَّمِلَّةِ فَذَرْ عَنك اَلتَّزِيِّي بِنِيِّ الدُّعاةِ وأَغْلِلَقْ عِليكٍ بَيْتَكَ وَأَقْبَلُ عَلَى حَاصَّةِ أُمْـرِكً وَدَعْ عنـك أَمْـرَ العَامَّةِ، أو اِعْتَــزِلْ فِي شِــعْبٍ [وَهُــوَ مَــا انْفَــرِجَ بَيْن جَبَلَيْنِ] مِنَّ الشِّعَابِ بِغُنَيْمَاتٍ لك، فإنَّه واللهِ أعْذَرُ لك عند اللهِ، نَعَمْ، إِنَّ ذَلَكَ أَعْذَرُ لَـكَ عَبِدِ اللَّهِ مِن أَنْ تَضْحَكَ عَلَى نَفْسِيكُ وُعلى الناس -إذْ لا تَقْوَى [أَيْ لَا تَقْدِرُ] على القِيامِ بِمِلَّةِ إِبْراهِيمَ- فَتَتَّصَلْدَّرُ لِللدَّعُوةِ بِطُّـرُقٍ مُعْوَجَّةٍ وتَهتَلٍدِي بِغَليرٍ أَبْرِرَيْكَ إِلنَّبِيِّ صِـلَى اللَّهَ عَلَيـه وَأَسـلمَ مُجـَامِلًا مُـدَاهِنًا

لِلطَّواغيتِ كَاتِمًا غَيرَ مُظهِـرٍ لِلعَـداوةِ لهم ولا لِبـاطِلِهم، فَواللهِ ثمِ واللهِ، إنَّ الذي يَعتَزِلُ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّـعَابِ بِغُنَيْمَاتٍ لَهُوَ خَيْرٌ وأَهْدَى سَبِيلًا مِنْكَ سَاعِتًٰئِذٍ... ثم قالَ -أِيِ الشَيخُ اَلْمَقدسَي-: ولِقـدُ رَأَيْنَاهُمْ [أَيْ دُعـاةَ رُمَانِنـا] كَثِّـيرًا ِيَسْخِرون مِمَّن تَبَيَّنَتْ ٍ لَهُم انجِراًفَـاتُهم وسُّـبُلُهم المُعْوَجَّةُ فأعرَصَوا عَنهمِ [أَيْ عَن دُعِّاةِ زَمْإِنِكًا] وعِن دَعَواتِهُم تلك التي على غَيرِ مِنهاجِ النُّبُـوَّةِ، رَأَيْنَاهُمْ [أَيْ دُعـاَةً رَمَانِنـا] يَشَـخَرون مَنَّهَم لِآغَتِـزالِهَم، وَيَلْمِـزونهم بِالقُعودِ وِالرُّكونِ إلى الـدُّنْيَا إِوالتَّقصِـيرِ في الـدَّعوةِ إلى اللهِ، وَإَذا كَانَ الْأَمْرُ كَذلِك، ۚ فَأَيَّةُ دَعـُوةٍ ۖ هـذَه الـتي ۖ قَطَّـرَ فيها هَؤلاء [الدِينِ اِعْتَزَلُوا]؟، دَعَوَتُكم هِذِه الـتي تَلِجُـون ا الدَهُ اللَّهِ اللَّ بهيًّا الِجَيْشَ والشَّــرطُةَ ومَجــالِسَ الأمَّةِ والبَرْلَمِانــاتِ الْشِّركِيَّةَ وَغَيرَ دلك مِنَ الوَطائفِ [قـالَ الشـيخُ الألِبـاني السَّرِية وَحَيْرَ رَبِّكَ مِنَ الْحِصَانِيةِ وَعَيْرَ السَّابِ عَلَى هَذَا الرَّابِطِ: الشَّبَابُ اليَّومَ في كُلِّ بِلَادِ الإسلامِ إلَّا مَا نَدَرَ إِعتَادُوا أَنْ يَعِيشُوا عَبِيدًا لِلْحُكَّامِ... ثم قَالَ -أي الشيخُ الألباني-: أَنْ يُصِيِحَ المُسلِمُ مُوَظُّفًا فِي الدَّولَةِ، فِمَعْنَى ذَلَكُ أَنْ يَصِيرَ عَبْدًا المُسلِمُ مُوَظُّفًا فِي الدَّولَةِ، فِمَعْنَى ذَلَكُ أَنْ يَصِيرَ عَبْدًا المُسلِمُ مُوَظُّفًا فِي الدَّولَةِ، فِمَعْنَى ذَلَكُ أَنْ يَصِيرَ عَبْدًا السَّيَا السَّيْلَ السَّيْلَ السَّيَا السَّيْلَ السَّيَا السَّيْلَ السَّيْلَ السَّيْلَ السَّيْلُ السَّيْلُ السَّيْلُ السَّيْلَ السَّيْلُ السَّيْلُ السَّيْلُ السَّيْلُ السَّيْلُ السَّيْلُ السَّيْلُ السَّيْلُ السَّيْلُ السَّيْلِ السَّيْلُ الْمُسَلِّمُ اللَّالِيَّا السَّيْلُ السَّيْلُولُ السَّيْلُ السَّيْلُ السَّيْلُ السَّيْلُ السَّيْلُ السَّيْلُ السَّيْلُولُ السَّيْلُ السَّيْلُ الْسَاسِلِمُ السَّيْلُ السَّيْلِ السَّيْلُ السَّيْلُ السَّيِّ السَّيْلِ السَّيْلُ السَّيْلُ السَّيْلِيْلِ السَّيْلُ السَّيِّ السَّيْلِ السَّيْلُ السَّيْلِ السَّيِّ السَّيِّ السَّيِّ السَّيْلِ السَّيْلِ السَّيْلِ السَّيِّ السَّيِّ السَّيِّ السَّيْلِيْلِ السَّيْلِ السَّيْلِ السَّيْلِ السَّيِّ السَّيِّ السَّيِّ السَّيِّ السَّيِّ السَّيْلِ السَّيْلِ السَّيْلِ السَّيْلِ السَّيْلِ السَّيْلِ السَّيْلِ السَّيْلِ السَّيْلُ السَّيْلِ السَّيْلِ السَّيْلِ الْسَاسِيْلِ السَّيْلِ السَّيِلِ السَّيْلُ السَّيْلِ السَّيْلِ السَّيِعِيْلُ السَّيْلُ السَّيْلِ السَّيْلِ السَّيْلُ السَّيْلِ السَّيْلِ السَّيْلِيْلُولُ السَّيْلُ السَّيْلِ السَّيْلِ السَّيْلُ السَّيْلِيْلِ السَّيْلِ السَّيْلِيَّ السَّيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْل لِلدَّولةِ... ثِمَ قِالَ -أَيِ الشَيخُ الأَلبِاني-: نَنْصَحُ اللَّسَابَ المُسلِمَ أَنْ يَبْتَعِـدَ عَنَ وَظـائفِ الدُّولـةِ. انتهى باختصـار. وقِـالَ الشَّـيخُ أبـو محمـد المقدسـي في (الرِّسـالةُ الُّثَّلِاتِيبَيَّةُ): (جُهَيْمانِ) رَجِمَهِ اللَّهُ ومَنِيكَانوا معه، فَقَدْ اللَّحْ الْمُعْ الْمُع وعَرَفْتُهِم عن قُـربٍ، فِـ (جُهَيْمانُ) رَحِمَه الله لم يَكُنْ يُكَفِّرْ حُكَّامَ اليَـومِ لِقِلَّةِ بَصِـيرَتِه فِي واقِـعِ قَـوانِينِهِم وكُفرِيَّاتِهم، وكذلك كان أَمْرُ الْحُكَّامِ السُّعودِيِّين عنده، وقد صَرَّحَ بِذلكَ في كِتاباتِه، وَلَكِنَّهِ كَأَنَ بِالفِغْـَلِ سَـخْطَةً علِيهم وَغُصَّةً في خُلُوقِهم وأَشَـدَّ عليهمَ مِن كَثِـيرِ مِمَّن يُكَفَّرُونهم، فَكَانَ يَطْعَنُ في بَيْعَتِهم وَيُبطِلُها، وَلاَ يَّسَكُتُ عِن شِيءٍ مِن مُنكَـراتِهِم الـتي يَعرِفُهـا، حـتى خَـرَجَ في آخِرِ أَمْرِه عليهم وقاتَلَهم هـو ومَنَ كَـانوا معـه في عـامّ

1400هـ، والذي أُرِيدُ وِقُولَه هنا، أنَّ الرَّبُّ جُلِيَ مع أنَّه لم يَكُنْ يُكَفِّرُهم، فَهــوْ لَمَ يَكُنْ يُــوالِيهم أُو يُحِبُّهم، بَــلْ كَــانَ يُعِادِيهِم ويُبغِضُلهم ويُنسَازعُهم ويَطعَنُ في بَيْعَتِهم، ويَعتَـزِلُ هُـو وجَماعَتُـه وظـائفَهم الخُكومِيَّةَ كُلُهـا، كُمـا اِعِتَزَلَوا مَدارِسَهم وجامِعاتِهم، ثم قَـاتَلُوهم في آخِـرِ الأِمْـرِ، انتهى باختصِـار، وقـالَ الِشـيخُ مِحمـد بن سـعيد الأندلَّسِي في (الكَواشِّـفُ الجَلِيَّةُ): فَالنَّاسُ إِلْيَـوْمَ قـد ُ ذَخَلُوا في دِينِ الْدِّيمُ قُراطِيَّةِ عَنَ بَكَرةِ أَبِيهِمَ إِلَّا مَن رَحِمَ اللهُ، وأظهَ إِروا المُوافَقِةَ والاتِّبِاعَ لِأُوضاعِه والانقِيادَ لِقُوانِينِـّــه وَأُحَكَامِــه، والتَحَقَــوا بِمَدارِسِـه وجاَمِعاتِــه، وَتَوَطُّوا مَا مُؤَسَّسَاتِهِ وقِطَاعاتِهَ، وانتَسَـبوا إلى الُوَطَن فَلَهُمْ خُقوقُ المُواطَنةِ وعليهم واجباتُها ومنها الـدِّفاعُ عن الـوَطَن والإعـدادُ لِـذلكُ بِالجِدَمـةِ الإلزامِيَّةِ والمُشارَكَةُ في الْعَمَلِيَّةِ السِّبَاسِيَّةِ وَإِقَامَـةُ أَرِكَانِ الطَّاعُوتِ في الأرضِ ويُسَــمُّونها (بِنــاءَ الــوَطَنِ) فالمُواطِنةُ هي اِنتِسابٌ إِلى الْجاهِلِيَّة وِدُخولٌ في دِينِ الدِّيمُقُّراطِيَّةِ. انتهَى. وقــالِ الشَّـيخُ جُهَيْمـانُ فِي (رَفْـغُ الالتِبــاسُ عَن مِلَّةِ مَن جَعَلَــهِ اللَّـهُ إِمَّامًــا لِلنَّاسُ): إِنَّ الطائعةَ الِّناجِيَّةَ النِّي ۚذِكَرَها النَّبِيُّ صلَّى الله عَليـه ۗ وَٱللَّه وسلم، مِن صِفاتِها أنَّها ظاهِرةٌ على الحَقِّ ولَيسَتْ مُختَفِيَةً مُستَتِرةً، والرَّسولُ صلى الله عليه وآلـه وسلم كَإِنَ مُظهِـِرًا لِدَعوَتِـه مُجِـاهِرًا بِدِينِـه ﴿ ومُصَـرًّ حًا بِمُعـاداةٍ الكُفَّارِ وَالْتَّبَـٰـرَّوْ مَنْهِم عَلَنِّـاً، وَهَيَ مِلَّةً إِبـراًهِيمَ عليــهُ السِـلُامُ، ولِيدُلكُ أُوذِيَ وأصـحابُه وأُخرِجـواً، أُمَّا أَنتم فَتُقْبِلُونَ مُوَطَّفِينَ وَدُعَاّةً ومُدَرِّسِينَ وجُنَّوِا وخُبَراءَ... إلى آخِرِه؛ فَلَوْ أِنَّكُم ِصَرَّجْتُمْ بِالغِداوةِ لِهِم، ونَهَجْتُمْ مَبْدَأً أَلبَرَاءةِ مَّنهم عَّلَنًا، لَنَابَـُذُوكم وآذوكَمِ أَشَـدَّ الْإيـذاءِ، ولم يُقَلِّدُوكُم الْمَناصِـبَ والْمَراكِـزَ، بَـلٌ لَأَخرَجُـوكُمْ وقَتَلُـواْ جِيَارَكُم كُما حَصِلُ لِلنَّابِيِّ صَلَى اللَّه عليه وآله وسلم وَأُصْحَابُه، فَمَبْدَأُ [أَيْ بِذَايَـةُ] دَعـوَتِهم كـانَ ذلّـك. انتهى.

وقـالَتِ اللَّجنـةُ الشَّبِـرعِيَّةُ في موقـع الشـيخ أبي محمـد إِلَّمقدسَي (مِنبَـرُ التَّوجَيـدِ والْجِهـَادِ) في كِتـَابٍ (ْإجابـاتُ أُسئلةِ مُنْتَدَى "المِنبَر") رَدًّا على سُؤلِل (ما حُكُّمُ العَمَـلِ كَمُددَرِّسٍ في مَدارِسِ حُكومـةِ الطَّاغوتِ في العِـراقِ وَحُكْمُ الانتِسابِ إليهـا؟): إنَّ حُكْمَ العَمَـلِ في الوَظـائفِ الحُكومِيَّةِ الطَّاغُوتِيَّةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذلك في العِراقِ أو في الحُكومِيَّةِ الطَّاغُوتِيَّةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذلك في العِراقِ أو في غيرِها مِن بِلادِ المُسلِمِينِ التي عَلَتْ فيها أحكامُ الكُفـر، لا يَحرُجُ عن إحْدَى ثَلاثةِ أحكامٍ، إمَّا أنْ يَكـونَ كُفـرًا، وإمَّا أَنْ يَكُونَ مُحَرَّمًا، وإمَّا أَنْ يَكُونَ مَكروهًا، كُلُّ حُكم بِحَسَبِ تَحقِيقِ مَناطِه؛ فَإِذا كَانَتِ الوَظِيفَةُ تَتِّضَمَّنُ تَوَلِّيًا لِتلـك الخُكُومَــاتِ، ومُناصَــرةً ومُظَــاهَرةً لَهم ولِّتَشَــرِيعَاتِهم وِقَوانِينِهمِ، سَوَاءُ كانَ ذلكِ بِالدَّعوةِ إليها، أو بِالحُكمِ بِهِا، أُو بِالتَّحَاكُمِ إِليَهَا عَن رِضًا أَو قُبَولِ بِهَا، ۖ قُلا شَـٰكُ ۖ أَٰنَّ الْعَمَٰلَ في مِٰثَٰلِ هـذه الوَظائفِ هـو كُفـرُ بَـوَاحٌ وشِـركٌ صُراحٌ ورِدَّةٌ سافِرةٌ عن دِينِ اللهِ سُـبحِانَه وِتَعـالي، ومَن عَمِلَ فَي مِثْلِ هَـدُه الوَطَـائِفِ فَقِدْ نَقَضَ أَصلَ اِجتِنابِ الطُّاعُوتِ اللَّهِ لا يَصِلُّ إسلَامُ أَحَـدٍ إلَّا بِتَحقِيقِيُّه؛ وإِذَا كَانَتِ الْوَظِيفَةُ تَنَضَمَّنُ إِعَانَةَ تَلَـكَ الْخُكُومَـاتِ الطَّاعُوتِيَّةِ عِلَى طُلُمِ النَّاسِ وأَكْلِ أُمـوالِهم بِالباطِـلِ (كَمِثْـلِ جُبَـاةِ على ظُلمِ النَّاسِ وأَكْـلِ أُمـوالِهم بِالباطِـلِ (كَمِثْـلِ جُبَـاةِ المَكْسِ والضَّرائبِ وما يُسَـمَّى بِـ "الجَمَـارِك" في بَعضِ إِلادٍ المُسلِمِين)، أو إعانتَها عِلى أكْلِ الرِّبَـا مِن خِلالِ ما بِيرٍ المُسلِمِين)، أو إعانتَها عِلى أكْلِ الرِّبَـا مِن خِلالِ ما تُقَدِّمُهِ مِن قُروصٍ رِبَوِيَّةٍ لِلتُّجارِ وأَلمُـزَارِعِينَ وغَيرِهم بَعْدَ التَّصَـيِّيقِ عَلَيْهِم بِحَيْثُ يُصـبِحُونَ مُجَبَـرِيْنَ عَلَى ذَلَكَ فَيَكُونُ المُوَظَّفُ كَاتِبًا لِتلِكُ المُعامَلاتِ الرِّبَوِيَّةِ أو شِـاهِدًا علَّيهاً، فَإِنَّ العَمَلَ فَي مِثْلِ هذه الوَظِّائِفِ حَرامٌ قَطْعًا وكَبِيْرِةٌ مِنَ الكَبائرِ، ومَن عَمِلَ في مِثْـلِ هِـذه الوَظـائفِ فَإِنَّهُ لَم يُحَقِّقِ الاجِبِنَابَ السواجِبَ لِلُطَّاعُوتِ؛ وَأَمَّا إِذَا كَالَّمُ لَم يُحَقِّقِ الاجِبِنِ كَانَتِ الوَظِيفِيةُ لا تَتَضَيِمَّنُ أَحَدٍ مَناطِي الحُكمَين الســـاًبِقَينَ أَو كِلَيْهِمَــا، كَأَنْمَّةِ الأوقــافِ وخُطَبــائهم ومُــؤَذَّنِيهمٌ، وكَالمُدِّرِّسِـين أو المُــوَظَّفِين في وزاراْتِ

التَّرِبِيَـةِ والتَّعلِيمِ، ومُـوَظَّفِي وِزاراتِ الصِّحَّةِ ومُـوَظَّفِي البَلَدِيَّاتِ، وغَبِرِها مِنَ الوَظائفِ التي يَكـونُ أَقَـلُّ أُحـوالِ الْعَامِلَ فِيهَا أَنَّهُ مُكَنِّرٌ لِسَوادِ تلَك الخُكُوماَتِ وذَلِيلٌ صاَغِرٌ تحت وَطْأَتِها، فَمِثْلِ هذه الوَظائفِ -إنْ لم يَتَخَلَّلُها شَيءُ مِنَ المَعاصِي- تَندرِجُ تحت الحُكمِ الثَّالِثِ مِنَ الأحكامِ التي ذَكَرْناها إنِفًا وهو الكراهةُ، والتي لا يَكونُ العامِلُ فيها قد حَقَّقَ الاجتِنابَ المُستَجَبِّ لِلطَّاعُوتِ؛ قالَ شَيْخُنا أبو محمّد المقدسي حَفِظَه اللّهُ في رسالِتِه إِالْإِشْرَاقِة فِي سَوَالَاتِ سَوَاقَة) {فَالَذِي قُلْنَاهُ وَنَقُولُـهُ، أُنَّنَا نُحِبُّ لِلْأَخِ الْمُوَحِّدِ أَنْ يَكُونَ بَعِيدًا عَنَ هذه الحُكومـاتِ مِن بابِ كَمالِ إِجتِنابِه لَهاٍ، ولإٍ شَكَّ أَنَّ مِنهـاِجَ حَيَـاةٍ كُـلِّ مِن بَابِ مَمَانِ إِجِيبَابِهُ بَهُا، وَدَ سَتَ الْ يَسَالُ وَاجْتَنِبُوا مُوَجِّدٍ هَــو قُولُــه تَعـالَى (أَنِ اعْبُــدُوا اللَّهُ وَاجْتَنِبُــوا الطَّاغُوتَ)، فَـدلك مَعْنَى (لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ)، لَكِنْ مِنـه [أَيْ مِن هذا المِنهـاجِ] ما هو شَـرطُ لِلإيمـانِ وتَركُـه ناقِضُ لِلإيمانِ، كاجتِنابِ عِبادةِ الطَّاعُوتِ، واجتِنابِ التَّجاكُمِ إليه لِلإيمانِ، كاجتِنابِ عِبادةِ الطَّاعُوتِ، واجتِنابِ التَّجاكُمِ إليه مُختَارًا ، واجتِنابِ حِراسةِ تَشـريعاًتِه وَقَوانِينِـه إِلكُفريُّةِ أُو القَسَم عَلَى اِحتِراْمِهَا ونَحو ذلَّك، ومنَّه مَا تَركُه نـَاقِصْ لِلإِيمانِ وليس بِناقِضِ لِلإِيمَانِ}، انتَهى باختصَـار، وقـالُ اِللّٰشِيخَ أَبِّـو مُحَمِّـدُ الْمُقَدِّسـيَ في (حسِـن الرفاقـة في أَجوبــةٌ سَـوَّالاتِ سِـواقة): نَكْـرَهُ لِلْمُوَجِّدِ الْعَمَـلَ في أَيِّ وَظِيفَةٍ حُكُومِيَّةٍ، لَكِنِ الكَراهِةُ شَــيءٌ، والحُرمــةُ (أُو الكُفرُر) شِيءٌ إَخِرُ... ثم قالَ -أي الشـيخُ المقدسـي-: ... مع كَبَرَاهِيَّتِنَا لِأَيِّ وَطِيفةٍ في هـنه الجُكَومـاتِ جِـتى وإنْ مع دراهِيسِ دِي وَطِيعَةٍ دِي مَدَهُ الْمُوحِدِّ أَنْ يَكُونَ لَم يَكُنْ فيها شَيءٌ مِن مُنكَرِ، ونُجِبُّ لِلْمُوحِدِّ أَنْ يَكُونَ بَعِيدًا عنها مُجتَنِبًا لَها مُتَحَرِّرًا مِن قُيُودِهم، انتهى، وقالَ أحمد حافظ في مقالة بعنوان (قانونُ مِصرِيٌّ يُتيِحُ فَصلَ المُنتَمِي "فِكرِيًّا" للإخوانِ مِنَ الوَظِيفةِ العُمومِيَّةِ) على مَوقِع صَحِيفةً العَـرَبِ [الَـتي تَصِيدُرُ عن مُؤسَّسـةِ العِـرَبِ ۖ الْعَالَمِيَّةِ لِلصَّـحافةِ والنَّشـرِ): أكَّدَ َإِقـرَارُ مَجلِسِ النُّوَّابُ المِصـَرِيُّ مَشـروعَ قـَانونِ يَقضِـي بِعَـزَلِ جَمِيـعِ

المُـوَظِّفِينِ المُنتَمِينِ لِجَماعـةِ الإخـوانِ عن العَمَـلِ في المُؤسَّسَـاتِ التابعَـةِ لِلدَّولـةِ، أَنَّ مِعرَكِـةَ الْحُكومـةِ مِـع جَماعَــاتِ الْإِسـلَامِ السِّيَاسِــيِّ تَأْخُــذُ مُنْحَنِّي مُحتَلِّفًـا، بِاسِتِهدافِ أَهُمِّ ثُغْرَةٍ يَنفُدُونَ منهاٍ لِتَـِألِيبِ الشارع ضِـدًّ اَلسُّ ۣلَطةِ في مِصـيِّرً... ثم قَـالَ -أَيْ أحمـد حافـبطُّ-: وَلَا يَتَمِلَلُّبُ إِقَصَاءُ مُوَظُّفِي الْإِحوانِ مِنَ الجِهـازِ الحُكُـومِيِّ -ُوفْقًــا لِقــانون أَعَــدُّه الْبَرْلِمـَـانُ- تَحَقِيقــَاتِ إِدارَيَّةً أُو إِجِراءاتٍ تَأْدِيبِيُّةً، بَـلْ عَـزلًا مُباشِـرًا طَالَمـاً أَنَّ تُهمـةً الانتِمَاءِ لِلجَمَاعِةِ مُثْبَتِـةٌ، انتهى باختصار، وجاء على موقع صحيفة (المصيري البوم) تحت عنوان (قانونٌ جَدِيدٌ يَحْظُرُ تَحَدُّثَ مُوَظَّفِي الجُكُومةِ في السِّيَاسـةِ أَثنـاءَ الْعَمَلُ) <u>في هذا الرابط</u>: ويَحْظِئرُ القانونُ الجَدِيدُ إبداءَ الآراءِ السِّيَّاسِــيَّةِ لِلْمُوطَّفِ أَثنــاءَ ســاعَاتِ العَمَــلِ، أو التَّرُويجَ لِأَخبار سِيَاسِـيَّةٍ... أَضـافَ العـربي [هـو أَشـَرفُ العـربى وَزِيـرُ الْتَّخطِيـطِ والإصـلاحِ الإدارِيُّ والمُتابَعـةِ] {المُوَظُّفُ العـامُّ رَجُـلُ مُحايِـدُ ليس لـه أَيُّ اِنتِمـاءاتٍ أو إِنجِيَارَاتٍ}، انِتهِيَ بَاختصار، َوجاءَ عَلَى المُوقع الرَّسْمِيِّ لِجَرِيدَةِ ٱلـوَطَنُ المِصـريَّةِ تَحتَ عُنْـوانِ (فَحْصُ مُـوَظَّفِي الدُّولَـةِ لِاســتِبعادِ الإِخُوانجِيَّةِ والْمُحَرِّضِـين "عُقوبـاَتُّ بِالفَصْلِ") في هذا الرابط: وحَـذَرَتْ وزارةُ الأوقـافِ مِنَ الْإِنْضِــيةِ أَوْ تَبَنِّي أَفْكَارِها، الْإِنْضِــيةِ أَوْ تَبَنِّي أَفْكَارِها، وأكَـدَّتْ أَنَّهِ لَا مَكـانَ في وزارةِ الأوقـافِ لِصـاحِبِ فِكـرِ مُّتَطَـرِّفِ، أو مُنَتَم لِأَيِّ جَماًعَـةٍ مُتَطَّرِّفـةٍ. انتهى. َوقـالً أحمــد شوشــة فَي مَقَالــةٍ بِعُنْــوانِ (قــانونُ فَصْــلِ المُـوَظّفِين في مِصـرَ) على شَـبَكةِ بي بي سـي الْعَرَبِيَّةِ <u>في هَذا الرابط</u>: في وَقتٍ سَابِقٍ مِن هَـٰذاً العـاَّمِ أَعلَّنَتْ وِزاِرةُ التَّربِيَـةِ والتَّعلِيمِ المِصـرِيَّةُ فَصْـلَ أَلْـفٍ وَسَـبعِينَ مُعَلِّمًا مِمَّنَ قَالَتُ عَنهم {إِنَّهم يَنتَمون لِجَمَاعاتٍ مُعَلِّمًا مِمَّنَ قَالَتُ عَنهم {إِنَّهم يَنتَمون لِجَمَاعاتٍ إرهابِيَّةٍ}، مُضِيفةً أنَّها تُعِدُّ قَوائمَ أَخرَى لِلمَفصولِينِ لِٰتَنقِيَٰةٍ ۗ الْمَـدارِسُ مِنَ ۗ الأَفكَارِ المُّنَطُرِّفَةِ، انتَهى، وقَـاْلَ

الشيخُ أبو محمد المقدسي في إعدادُ الِقادةِ الفـوارِسِ بهجرِ فِسادِ المدارِسِ): إنَّ مِن أهَدافِ طَـواغِيتِ الخُكَّامِ، ووَسَائلِهم في تَثْبِيتِ عُرُوشِهم وكَرَاسِيِّهم أَكْبَرَ قَدْر مِنَ الِّزُّمَـانِ، أِســتِغلالَ التَّربِيَـَةِ وَالْتَّعَلِيمِ، فَمِنَ ذِلــك إعِّـدادُ وتَخْـــرِيجُ المُدَرِّسِــين المُــوالِيَن لهم ولِحُكومــاتِهم وقوانِينِهم وطُغْيـانِهم، سَـوَاءُ اعْتَقَـدٍ أولئـك المُدَرِّسون ذَلَكُ وَتَحَمَّسُوا لَـه حَمَاسًا خَقِيقِيًّا، أُو بِشِـراءِ الْـذِّمَم والــوَلَاءِ عِن طَرِيــقِ الــرَّواتِبِ والــدَّرَجاَتِ والَّإغــراءاتِ الْمُحتَلِفةِ، أُو عنَّ طَرِّيـقِ التَّرهِيبِ والتَّخْوِيـفِّ بِـالقَوَانِينَ وزِيَاراتِ المَسؤولِينِ ۗ وإنَّشرافِهم َ ورَقَابَتِهَم َ الْداَئمةِ ۖ ونَحوِّ ذلك. انتهى] التي تُكَثِّرُ سَوَادَ الطَـالِمِين؟! أَمْ تلـكَ الَّـتيِّ تَدخُلون بها مَجالسَ الفاحِشـةِ مِنَ الجامِعـاتِ المُخْتَلُطِـةِ والمَعاهِدِ والمَدارِس الفاسِدةِ وغَيرِهـا؟! بِحُجَّةِ مَصِلَحةِ الَّدَّعوةِ فلا ۖ تُظْهِرُونَ دِينَكم الحَقَّ وتَــَدْعُون َ فيهِا [أَيْ في الجَامِعاتِ والمَعاهِدِ والمَدارِسِ] بِغَيرِ هَـدْيِ النَّبِيِّ صَـلَى الجَامِعاتِ والمَعاهِدِ والمَدارِسِ] بِغَيرِ هَـدْيِ النَّبِيِّ صَـلَى الله عليه وسـلم؟!؛ ويَحتَجُّونِ [أَيْ دُعـاةُ زِمَانِنـا] بِقَـوْلٍ النبِيِّ صبلى الله عليه وسلم فيما رَوإِه الإِمامُ أَحْمَـدُ والِتِّرْمِدِيُّ وغِيرُهما {الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِّطُ النَّاأِسَ وَيَصْـبرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ الْنَّاسَ وَلَا يَكُولُ لِللَّاسَ وَلَا يَضِيب يَصْبِبِرُ عَلَىٖ أَذَاهُمْ}، ونحنِ نَقـولُ، إنَّ هِـذا الجَـدِيثَ في إِلشَّرَقِ وأنتم عنـهَ في الغَـربِ، حيثَ إنَّ المُخالَطـةَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ على هَدْي النَّبِيِّ صلَّى الله عليـه وسـلم وليس تَبَعًا لآرِائكم وأهـواًئكم وأسـالِيبِ دَعْـوَتِكم الْبِدعِيَّةِ، فـإنْ كَانتْ [أي المُحالَطَـةُ] كَـذلك، أيُّ على هَدْيـه صَـلَى اللّـه عليه وسلم، حَصَلَ الْأَذَى [يُشِيرُ إلى قَولِه صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم {وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ}] والأَجْرُ مَعَا، وإلَّا فَأَيُّ أُجْرِ هِذَا الَّذِي يَنتَبِظِّرُه مَن لا يَدِغُو بِهَدْيِ الْنَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلم وقد أَهْمَلَ شَرْطًا عَظِيمًا مِن شُروطٍ قُبولِ العَمَلِ وهو (الاتِّباعُ)، وَأَيُّ أَذًى ذلكِ الذي سَـيُلَاقِيه مَن ۖ لَا يُظهِرُ الْعَداُوةَ لِأَهـٰلِ الْفِسـٰقِ والفُجـورِ والعِصـيَانِ

ولا يُعلِنُ البَراء ۗ مِن شِركِيَّاتِهم وطَرائقِهم المُعْوَجَّةِ بَـلْ يُجَالِسُهِم وِيُقِـرُّ بـاطِلَهم ويَبَشُّ في وُجُـوهِهم ولا يَتَمَعَّرُ أُو يَغضَّبُ لِلَّهِ طَرْفَةَ عَيْنَ إِذَا اِنتَهَكُوا خُرُماتِ اللَّهِ، بِخُجَّةِ اللِّين والحِكمةِ والمَوعِظِّةِ الحَسَّنةِ وعَـدَم تَنفِيرِ النَّاس عنِ الدِّينِ ومَصلَحةِ الدَّعَوةِ وغَيرِ ذَلكَ، ويَهْدِمُ الدِّينِ عُرْوَةً عُرْوَةً بِمَعاوِلِ لِينِهِمْ وحِكْمَتِهم البِدْعِيَّةِ... ثم قال -أَيِ الْشِيخُ الْمَقْدَسِّيَ-: كُثِيْرٌ مِن دُعْـاَةِ زِزَمَانِنـا، يُدَنْلِدِنون على أحــاُدِيثٍ إِلــرُّخَصِ والإِكــرَاهِ والضَّــِرورِاتِ طــوَالَ حَيَاتِهِم، وكُلِّ أَيَّامِهم فَي غَيرِ مَقامِها [أَيْ غَيرِ مَوضِعِ التَّرَخُّسِ وِإِلاِكراهِ والضَّرِورةِ]، وَيَلِيُّون بِحُجَّتِها في كُلِّ باطِلِ، وَيُكَثِّرُونَ سَوادَ خُكُوماتِ الكُفرِ والإشراكِ، دُونَمــا إَكْرَاهٍ أَوِ ٓ إِضْ طِرَارٍ حَقِيقَينَ، فَمَتَى يُظَهِ رُونَ الْـدِّينَ؟!... ثُم قَالَ ۖ-أي النَّشِيِّخُ الْمقدسي-: النبيُّ صَلَّى الله عليه مَّمُ فَي مَكُّةَ زَمَنَ الاستِضعافِ كَانَ مُتَّبِعًا لِمِلَّةِ وسلم في مَكُّةَ زَمَنَ الاستِضعافِ كَانَ مُتَّبِعًا لِمِلَّةِ إبراهِيمَ أَشَدَّ الاتِّباعِ آخِدًا بها بِقُـوَّةٍ، فَما دَاهَنَ الكُفَّارَ لَحظةً واحِدةً وما سَكَتَ عن باطلِهم أو عن آلِهَتِهم، بَـلْ كَانَ هَمُّه وشُغُلُهُ الشَّاغِلُ في تلك الثَّلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً هو كَانَ هَمُّه وشُغُلُهُ الشَّاغِلُ في تلك الثَّلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً هو كَانَ هَمُّه وشُغُلُهُ الشَّاغِلُ في تلك الثَّلَاثَ عَشْرَةً سَنَةً هو كَانَ هَمُّه وشُعُه أَنْ الشَّاغِلُ في تلك الثَّلَاثَ عَشْرَةً سَنَةً هو كَانَ هَمُّه وَالْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال {اغْبُدُوا ِ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ}، ِ فَلا يَعنِي كَوْنُــه جَلَسٍ بينهــا ٓ [أَيْ بِينَ الأَصْـَنِامِ] تلــَك الثَّلَاثَ عَشْــرَةً سَــنَةً أَنَّه َ ... ... مَدَحَها أُو ۖ أَثْنَى عليها أو أُقسَمَ على اِحِتِرامِها **َكَما ٍ يَفعَــلُ** كَثِـيرٌ مِنَ الجُهَّالِ الْمُنِتَسِـبِينَ إلى الـدَّعُوةِ مـع الْيَاسِـقِ الْعَصَّرَيُّ في هِـُذا الزَّمـَانِ، بَـَلْ كِـانَ يُعَلِنُ بِرَاءَتَـه مِنَّ المُشــَرِكِين وأعمــالِهِم وِيُبــدِي كُفــَرَه بَــَآلِهَتِهم رَغْمَ إِستِضعاًفِهُ واستِضعافِ أُصحابِه... ثم قَالَ -أَي الشّيخُ المقدسي-: وَهَا هُنَا مَسَأَلَةٌ قَـدَ يَـرِدُ فيهـا إشـكَالٌ على البَعضِ، وِهي كَيفِيَّةُ الجَمـعِ بينِ عَيْبِـه صِـِلى اللِـه عليِـه وسَـلَمُ ٱلِّهَتَهُم وَدِينَهُم، وبِين قُولِـهُ تَعـالَى {وَلَا تَسُـبُّوا اللَّهَ عَــدُوَا بِغَيْــرِ اللَّهِ فَيَشٍـِـبُّوا اللَّهَ عَــدُوَا بِغَيْــرِ اللَّهِ فَيَشٍـِـبُّوا اللَّهَ عَــدُوَا بِغَيْــرِ عِلْمٍ}، فَنَقولُ وبِاللَّهِ التَّوفِيـقُ أَنَّ عَيْبَ الآلِهـةِ البَّاطِلـةِ وتَسـفِيهَها والحَـطُّ مِن قَـدْرِها وإنْ سَـمَّاه البَعضُ سَـبًّا

فإِنَّه ليس سِبًّا مُجَرَّدًا وإنَّما أصلُ المَقصودِ بهِ [مـا يَلِي]؛ (أُ)بَيَــانُ التَّوحِيــدِ لِلنَّاسُ، وذلــكِ بإبطــالِ أَلُوهِيَّةِ هــُذه الأربابِ المُتَفَّرِّقةِ المَرعوِّميَّةِ وِالكُفَر بها َ وبَيَـانِ زَيْفِها لِلْخَلْقِ، كَقُولِهِ تَعَالَى { إِنَّ الَّذِينَ تَلَاّغُونَ مِن ذُونِ اللّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ، فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينٍ، أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا، أِمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ فِي بِهَـاً، أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِـرُونَ بِهَـا، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْـمَعُونَ بِهَـا، قُـلِ ادْعُـوا شِـرَكَإِءَكُمْ ثُمَّ كِيـدُونِ فَلَا تُنظِـرُونِ، إِنَّ وَلِّيِّيَ اللَّهُ الَّذِي ۖ نَـزَّلَ الْكِتَـاٰبِ، وَهُـوَ يَتَـوَلَّى الصَّـاَلِحِينَ، وَالَّذِينَ تَــدْعُونَ مِنَ دُونِــهِ لَا يَشَــتَطِيعُونَ نَصْــرَكُمْ ۖ وَلَا أُنَّفُسَهُمْ يَنصُرُونَ}، وقُولِ إبراهِيمَ عليه السَّلامُ {يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسِّمَعُ وَلَا يُبْضِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا}، وقِّولِـه تَعِـالَى { أَفَـرَأَيْتُمُ إِللَّاتَ وَالْعُـرَّى، وَمَنَـاةَ الثَّالِثَـةَ الْأُخْرَى، أَلَكُمُ الذُّكَرُ وَلَهُ الْأَنثَى، تِلَّـكَ إِذًا قِسْـمَةُ ضِيزَى، إِلَّاهُ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسِمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا إِنتُمْ وَآبَـاؤُكُم مَّا أَنــزَلِ اللَّهُ بِّهَا مِنْ شُلْطَانِ، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الْظَنَّ وَمَا ِ تَهْوَى الأَنفُسُ، وَلَقَدْ جَاءَهُم مَّنِ رَّبِّهِمُ الْهُـدَٰءِ }، وَكَٰـذَاً كُـلٌّ مِا جاءَ في وَصـفِ هـذهُ الآلِّهـَةِ كَبَيَـانِ أَنَّهـا لَا تَسـتَحِقُّ العِبـادةَ أَوْ تَسمِيَتِهَا بِالطَّاعُوتِ أَو جَعْلٍ عِبادَتِهَا طَاعَةً لِلَشَّيطَانِ وإنَّها وإيَّاهم حَصَبُ جَهَنَّمَ وغيرِ ذلك؛ (ب)وَكَذَلك القِيامُ بهذا التَّوجِيدِ عَمَلِيًّا بإِظهارِ عَداوَتِها وبُغْضِها والبَراءةِ مِنْهِـا والْكُفِـر بهـا، كُقُولِـِهُ تَعـالِكَ عِنَ إِبِـراْهِيمَ {قَـالَ أَفَرَإَ<sub>ي</sub>ْنُيِّمَ مَّلٍ كُنتُّمْ تَهْبُدُونَ، أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ، فَإِنَّهُمْ اَعْرَائِكُمْ مَا تَكُنَّمُ تَعْبَدُونَ، اَنَكُمْ وَابَاوَكُمْ الْأَحْدَمُونَ، فَإِنْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُم عَـدُوُّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَـالَمِينَ}، وقولِه {قَـالَ يَـا قَـوْمِ إِنَّي بَـرِيءٌ مِّمَّا تُشْـرِكُونَ}؛ فـذلك كُلُّه لا يَـدخُلُ في السَّـبُ المُجَرَّدِ الِذي يَنَهَتْ عَنْهُ الآيَةُ الْمَذكورِيُّ [وهي قَولُهِ تَعَالَى { وَلَا تَسُيُّوا ۚ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنِ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيَّـرِ عِلْمٍ}]، وَالْـذِي مِن طَّبِيعَتِـه أَنَّ يَسْـتَثِيرَ الخَسْـمَ ويُهِينَه ويُعِيِّرَه فَقَطْ دُونَ فائدةٍ أَو بِيَانٍ، فَيَسُبُّ اللهَ عَـزٌ وجَلَّ عَدْوًا وجَهْلًا؛ وَكَذَلِكَ الحالُ بِالنَّسبةِ لِعَبِيـدِ الياسِـقِ،

فإِنَّ مِلَّةَ إبراهِيمَ تَقتَضِي أَنْ يُحَذَّرَ مِن ياسِـقِهِمِ ويُعـادَى [أي الْيَاسِـقُ] ويُبْغَضَ ويُـدْعَى النـاسُ إلى الكُفـر بـه والبَــراءةِ منــه ومِن أولِيائــه وعَبِيــدِهَ المُصِــرِّين َعلى تَحكِيمِهُ، بَذِكْر فَضَائَجِه، وكَشـفِ زُيُوفِـه وبُطْلَانِ أَحكامِـه ومُصَادَمَتِهَا الْصَّرِيحةِ لِدِينِ اللهِ (بِإَباَحَتِها لِلـرِّدَّةِ والرِّبَا، وِتَسهِيلِهِا لِلفاحِشِةِ والفُجَورِ، وتَعَطِيلِهَا لِخُدوّدِ اللَّهِ كُحَدّ الَّزِّنَىُّ وَالْقَدُفِ والسَّرِقِةِ وَشُّـرْبِ الْخَمْرِ، وما الله دلك وهو كَثِيرٌ جِدًّا)، فهذا كُلُّهِ [أي الكُفرُ بالْيَاسِـقِ، والبَـراءةُ مِنهِ ومِن أُولِيائه] لا يَدخُلُ فَيِما نَهَتْ عِنه اَلآيَـةُ [وهي عِنَا وَبِنَ بَرِيَّا اللَّهِ عَلَى الْأَوْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قُولَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا ۖ بِغَيْرِ عِلْم ۗ } ] وَإِنَّ شِـمَّاهَ عِبِيـَدُ ِٕالْيَاسِـقِ وسَدَنَتُهُم سَبًّا (َأُو ۚ إِطَّالَـٰةَ لِسَانٍ ۖ)؛ أُمَّا سَبُّهَم [أَيْ سَبُّ عَّبِيدِ الْيَاسِـق] وسَـنَّ حُكومـاتِهمً وحُكَّامِهم ودَسِـاتِپِرِهم سَبًّا مُجَرَّدًا، هَكَذَا للاستِثارةِ المُجَـرَّدةِ، فَهـو الْمَنْهِيُّ عَنه لِما يَتَرَتَّبُ عليه مِن سَـبٍ أُولئـك الهُهَّالِ لِلسَّـابِّ وَلِدِينِـه وطَرِيقَّتِـه وإنْ كَـانوا [أَيْ عَبِيـدُ الْيَاْسِـَـقَ وحُكُومـَـاَتُهُم وَحُكَّآ مُهما يَنَّتَسِبون إَلَى الْإِسَلام زُورًا وبُهِّتإِبًّا وَيَشْهَدون بِرُبوبِيَّةِ اللِّهِ ورُبَّمَا يُوَحِّدونه بِبَعَض أَنواعِ أَلُوهِيَّتِه دُونَ الْخُكُمِ والتَّشَرِيعِ؛ فالْاستِثارةُ الْمُجَرِّدةُ ثُغْمِي الْخَصْمَ عَنِ التَّفِكِـيرِ والِتَّدَبُّرِ وتَحْمِلُـه على السَّـِبِّ، بِخِلافِ تَـدخِيلِ العَقْلَلِ وَاللَّدَّعُوةَ إِلَى إعمالِـه ومُخاطَبَتِـه َولَفْتِ اِنتِباهِـهَ إلى زَيْفِ هذه الآلِهةِ وكَونِها لا تَسمَعُ ولا تُبْصِرُ ولَا تَضُـرُ ُولٍا تَنفَــُعُ ولا تُقَــرُّبُ ولا تُشــفَعُ ولَا تُغنِي عنَ أَنْفُسِــها وأَتْباعِها شَيئًا، وتَأُمَّلْ قِصَّـةَ إِبـراهِيمَ مِـع قَومِـه وكَيـفَ يَلَّفِتُ فَيها اِنْتِباهَهم إلى زَيْثُ لَيْكُ الآلِهـةِ ٱلْمَزعُومِـةِ، ُويَسَتَثِيرُ هُم لاَ لِمُجَـّرَّدِ الاسـَتِثارَةِ أو الإِهابِـةِ بَـلْ لِيُفكَروا وِيَتَصادَمُواْ مِع عُقَـولِهِم في ذَلك، وتَأَمَّلْ كَيفَ يَفْتَصِحُ أَمْرُهم بـذلك ويَنتَكِسِوا وِيَتَنااٍقَصوا وَيتَخَبَّطوا، فيَقُولُ لَهُمْ عِنْدَ ذَلَـكِ مُعَنَّفًا {أَفِّ لَّكُمْ وَلِمَـا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، أَفَلَا تَعْقِلُـونَ}، والخُلاصـةُ أَنَّ ذلـك لا يَـدخُلُ في

السَّبِّ المُجِرَّدِ الذِي نَهَى اللهُ عنه في الآيَـةِ [وهي قولُـه تَعِـالَى {وَلَا ۖ تَسُـبُّوا الَّذِينَ يَـدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُـبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بَغَيْـرِ عِلْمَ}]، وَلاِ هـو مَقصـودٌ بِهَـا، حِـتى ولـو تَـرَتَّبَ عَلَى مِثْلِّـهِ أَنَّ يَسُـبَّ الكَـافِرُ اللَّـهَ أَو الـدِّينَ عَـدْوًا مريب حدى تحبيب الله عليه مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عليه مِنَ فَلَيْسَ للمُسلِّمِ أَنْ يَتْرُكَ لِأَجْلِه مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عليه مِنَ اللَّهُ عليه مِنَ اللَّهُ عليه مِنَ اللَّهُ عليه مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عليه إلله السَّبِبُ هنا لا يَكُونُ إلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عليه اللَّهُ اللَّالَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه عَدْوًا بِعِلْم ، ۖ لِوُرِودِ ۚ الخُجَّةِ ۚ وِالبَيِّانِ، وإلَّا لو حَسَـبْنا حِسَـابًا لِمِبْٰلِ ذَلَكِ ۗ لَتَرَكِّنَا دِينَنَا كُلُّه ِوتَنَأَزَلْنَا عَنَه لِسَوادِ غُيُون اَلَكُفُّارِ لِأَنَّه كُلُّه قـاَنَّمْ على أَصْـلِ الإيمـانِ بِاللَّهِ وَالكُفَـرِ بِكُـلِيٍّ مِلـاغوتٍ [يُشِـيرُ إلى قَولِـه تَعـالَى {فِمَن يَكْفُـرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُلِّــُؤُمِنَ بِاللَّهِ فَقَــَدِ اسْتَمْسَـــَكَ بِــَالْعُرْوَةِ الْـــُوْثْقَى}]، فَتَنَبَّهْ، وقِسْ على ذلـك ما يُقِـالُ في هِـِذه الطُّواغِيتِ العَصِريَّةِ مِن دَساتِيرَ ومَناهِجَ وقَوانِينَ وحُكَّام وغيرِهم ولا تُقْصِّرُ ِالمَغْنَى عِلَى الْأَصْنَامَ الْحَجَرِيَّةِ فَتُحَجِّرً وَاسِّعًا... ثُم قالَ ۖ -أَي الشيخُ المقدسِي-: وهو صَّلَّى اللَّـهُ عَليه وسلم لم يَكُنْ لِيَرْبِطَه ۖ بِعَمِّهِ [أبِي طَالِّبٍ] الكافِرِ وُدٌّ ولِا حُبِّ، كَيفَ وهو صلى اللهِ عليه وَسَلم قُـدُّوَتُنا ومَثَّلَيْا الأَهْلَى فِي قَولِـه ۚ تَعـالَى {لَّا تَحِـدُ قَوْمًـا يُؤْمِنُـونَ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَجِـرِ يُــُوَادُّونَ مَنْ حَـادَّ اَللَّهَ وَرَسُـولَهُ وَلَـوْ كَـَانُوا آبَاءَهُمْ...} الْآيَةَ، مع جِرْضِه [صلى الله عليه وسلم] على هِدَايَتِهِ، فـذلِكِ [أي الحِـرْصُ عِلى الهدَايَـةِ] ۖ شَـيْءُ والحُبُّ والوُدُّ شَيْءُ آخَرُ، وما كانَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليّه وسلم رَغْمَ إِيواءِ عَمِّهِ وحِمَايَتِه لَه ودِفَاعِه عِنه لِيُصَلِّيَ عليه رَغْمَ إِيواءِ عَمِّهِ وحِمَايَتِه لَه ودِفَاعِه عِنه لِيُصَلِّيَ عليه يَـوْمَ أَنْ مَاتَ، بَلْ نَهاه اللّهُ عَنَّ وجَلَّ عن مُجَرَّدِ الاستِغفارِ لَه يَـوْمَ أُنْ زِلَ عليه {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِين...} الآية، وما كان منه صَلُواتُ اللهِ وسَلَامُه عليه عَيْدَما جِاءَه عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عِنه فَقالَ لَه ۗ { إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالُّ مَاتَ، ۚ فَمَنْ يُوَارِيهِ [أَيْ فَمَنْ يُغَطِّيمُ بِالتُّرابِ]؟} غَيْـرَ أَنْ يَقُـولَ [صـّلي الّله عليه وسلم لله {أَذْهَبُ فَوَارَهِ} [قالَ الْبَغَوِيُّ في

(معالِم التنزيِل) عند تَفسِيرِ قَولِـه تَعـالَى (إِنَّكَ لَا تَهْـدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي ۖ مَن يَشَاءُ): قَوْلُهُ تِعَالَى ۚ {إِنَّكَ لَا تَهْـدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} أَيْ أَحْبَبْتَ هِدَايَتِهُ، نَـزِلَتْ فِي أَبِي طَـالِبٍ، انتهى باختصـار، وقَـالَ الطَّبَـرِيُّ في (جـامَع البيان): يَقُولُ تَعَالَى ذِكْـرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ [مَـا مَعْنَـاهُ] {إِنَّكَ يَـا مُحَمَّدُ لَا تَهْـدِي مَنْ أَحْبَبْتَ إِ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ ِ إِخْبَبْتَ }ٍ يَعنِي (يَـا مُحَمَّدُ، لَا تَهْـدِي مَنْ أُخْبَبْتَ هِذَايَتِكُ) كَأَبِيـه وأُمِّه وَعَمِّهِ ونحـو ذلـك. اَنتْهى. وقالَ الشيخُ ابنُ عثَيمينِ في (مجمِـوَع فتـَـاوي ورسـائل العــثيمين)ِ: قَولَــه تَعــاَلَى ۚ {إِنَّكَ لَا تَهْــدِي مَنْ أَخْبَبْتَ}، الخِطاِبُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليهِ وسلم، وكانَ يُحِبُّ هِدايَـةِ عَمِّهِ أَبِي طَـَالِّبٍ أَو مَن هـو ٓ أَعَمُّ، انتَهىَ، وَقـَالَ الَشـَيخُ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على موقِعة: عندما قَدِمَ أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلُ أَنْ يُسْلِمَ، وكانَ قَدِمَ أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلُ أَنْ يُسْلِمَ، وكانَ كَافِرًا، قَدِمَ الْمَدِيبَةَ يُرِيدُ أَنْ يُمَدِّدَ الْعَهْدَ، عَهْـدِ اَلْخُدَيْبِيَـةِ، دَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ أُمِّ جَبِيبَة، وهي رَهْلَهُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ زَوِجُ النَّبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَلَمَّا ذَهَبَ لِبَجْلِسَ عَلَى فِرَاشٍ رَسُـوِلِ اللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ -أُبُوهـا يُرِيدُ أَنْ يَجْلِّشٍ عَلَّمٍ فِرَاشِ زَوجِها- طِّوَتْهُ عَنْهُ، فَقَالَ يرِيد أَنْ يَجَلِسُ عَلَى قِـرَاشِ رَوجِها- طَوْنَهُ عَنَهُ، فَكَالَ {يَا بُنَيَّةُ، مَا أَدْرِي أَرَغِبْتِ بِي عَنْ هَذَا الْفِـرَاشِ فَطُويْتِهِ عَنِّي؟، بِهِ عَنِّي؟} [يَعْنِي] أَنَا أَقَلُّ مِنَ الْفِـرَاشِ فَطُويْتِهِ عَنِّي؟، قَالَتْ {بَلْ أُمِ الْفِرَاشُ أَقَلُّ مِن مُسْتَوَايَ فَطَوَيْتِهِ عَنِّي؟، قَالَتْ {بَلْ أُمِ اللّهِ مَلِّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْتَ رَجُلٌ هُوَ فِرَاشُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَأَنْتَ رَجُلٌ مُشْـرِكٌ نَجَسٌ، وَلَمْ أُحِبَّ إِنْ تَجْلِسَ عَلَى فِـرَاشٍ رَسُـولٍ مُشْـرِكٌ نَجَسٌ، وَلَمْ أُحِبَ إِنْ تَجْلِسَ عَلَى فِـرَاشٍ رَسُـولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَـلَّمَ}، يَعْـولُ لأَبِيهَـا ۖ {أَنَّتَ رَجُـلُّ مُشْـرِكُ نَجَسُ}، هَكَـذَا كـانَ شُـعُورُهم، وَمَن كـانَ هـذا شُعُورُه كَيـفَ يُقَلِّدُ الكـافِرَ؟! كَيـفَ يُحِبُّ الكـافِرَ؟! كَيـِفَ يَتَـأُثَّرُ ۚ بِالكَّـافِر؟!، ولَكِنْ خُـَّذِ الآنَ مــاْذَا يَفعَلــونَ، وانظُــرْ

إليهم ماذا يَفعَلـون، لِإِنَّهم لا يَشـعُرون أنَّ الكُفَّارَ نَجَسٍ، ولــذلك يُحِبُّونهم ويُقَلَدُونهم؛ وقِصَّــَةُ رَمْلَــةَ عنــد أُبي إِسْحَاقَ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ، انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ سُعد فيــاضُ ۗ (عضّــو المَّكتبُ الــدعوي والعلمي بالجبهــة السلفية) في مَقَالَةٍ بِعُنَـوانِ (مَقَاصِـدُ الكُفـرِ العَـالَّمِيِّ) علم هذا الرابط: تَكَفَّلَ اللهُ تَعالَى بِـالرَّدِّ على [عَبْدِإللَّهِ] بْنِ أَبَيٌّ بْنِ سَلُولَ بِآياتٍ تُتلَى إلى يَـومِ الْقِيامـةِ، فَـأنزَلَ قُولَه تَعالَى {[يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَـٰذِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَـٰزُ مِنْهَـا الْأَذَلِ]، وَلِلَّهِ الْعِـٰزَّةُ وَلِرَسُـولِهِ وَلِلْمُـؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ}، بَـٰلْ وَقَـدَّرِ سُبحانَه إِدلالَ وَلَكِنَ أَنِيٍّ [بُنِ السَّلُولَ عِلَى يَبِدِ إِبنِهِ الصَّحَابِيِّ الْجَلِيلِ اِبْنِ أَنِيٍّ [بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبَيِّ بْنِ سَلُولَ الدِي قَالَ لِأَبِيهِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبَيِّ بْنِ سَلُولَ الدِي قَالَ لِأَبِيهِ {وَاللَّهِ لَا تَنْقَلِبُ حَتَّى تُقِرَّ أَنَّكَ الدَّلِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَزِيئِ؟ أَخرَجَهِ التَّرْمِدِيُّ، وصَحَّحَه الألبانِيُّ في صَحِيحِ سُنَنِ التَّرْمِدِيِّ [قالَ الشِيخُ أسامة سليمان (مديرُ إدارَة شؤُون القرآن بجماعة أنصار السُّنَّةِ المُحَمَّدِيَّةِ) في (شِـرح صَـحيح البَخـاري): ثم وَقِـفَ على بابِ الْمَدِينةِ إِلَى أَنْ جِاءَ أَبِوه، فَقَالَ {دَعْنِي أَدِخُلُها}، بابِ الْمَدِينةِ إِلَى أَنْ جِاءَ أَبِوه، فَقَالَ {دَعْنِي أَدِخُلُها}، قَالَ {لِنَ تَدَخُلَ الْمَدِينةَ إِلَّا أَنْ تَقُولَ (أَنَا الْأَذَلُّ، وَرَسُولُ اللّهِ الْأَعَزُّ)}، فقال عَبْدُاللّهِ بْنُ أَبَيٍّ {أَنَا الْأَذَلُ، وَرَسُولُ اللّهِ الْأَعَزُّ}، فَقالَ عَبْدُاللّهِ بْنُ أَبِيٍّ {أَنَا الْأَذَلُ، وَرَسُولُ اللّهِ الْأَعَزُّ}، فَسَمَحَ لَه بِدُجُولِها؛ ومَوقِفُ الابنِ هُنَا عِزْةُ اللّهِ الْأَعَزُّ }، وكَرَامـةُ لِلإِسـلام ۚ { وَلِلَّهِ الْعِـٰزَّةُ وَلِرَسُـولِهِ وَلِلْمُـؤْمِنِينٍ }، وَاليَومَ العِزَّةُ والكُرامَةُ صَاعَتْ في بِلادِ المُسـلِمِين لِأنَّهم تَخَلَّوْاً عَن دِينِهِم وعَن عَقِيـــــــــــــــــــــــــدَتِهَم، انتهَى اَنتهى الله المياد الشيخ أبو فيصل البدراني في (بسط القول وِالإسهاب فِي بيانٍ حكم مودة المِؤمن للكافر): قالوا [أيْ بَعضُ العُلَمَاءِ] أنَّه لا يَجوزُ مَودَّةُ الكَافِرِ أَبَدًّا، ولو كَانَتْ [أَيِ المَوَدَّةُ] جِبِلَّيَّةً، ولو كَانَ الكَافِرُ غَيرَ مُحارِبٍ، ولو كَانَ الكَافِرُ زَوجةً كِتابِيَّةً... ثم قالَ -أي الشيخُ البدراني-: قالَ فَرِيقُ [أَيْ مِنَ العُلَماءِ] {إِنَّه يَجوزُ

مَحَبَتُهم [أَيْ مَحَبَّةُ الوالِــدِ الكِــافِرِ والزَّوجِــةِ الكِتابِيَّةِ] بِمُقِتَضَى الجِبِلَّةِ البَيْشَرِيَّةِ وِالطَّبِعِ إِلَّا أَنَّه يَجِبُ أَنْ يُصاحِبَ مَّحَبَّتَهِم ۖ المَّحَبُّةَ ۚ الطَّبِيعِّيَّةَ الَّبُغِضُ ۖ لَهُم في اَلــــــدِّينِ}، بها المُحالِفُ لهم مِثْلِ قَولِـهَ تَعالَى ۚ {إِأْنِ اشْـكُرْ لِي بها المُخالِفُ لهم مِثلَ قولِه تَعالَى {انِ اشكْرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطعْهُمَا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} ومِثْلِ قولِه تَعالَى {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَـرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} وغير ذلك، بِأَنَّ البِرَّ والإحسانَ لِلكُفّارِ لا يَستلزمُ عَدَمَ البِرِّ والإحسانَ لِلكُفّارِ لا يَستلزمُ عَدَمَ البِرِّ والإحسانِ والكَراهِيَةَ لا تَستلزمُ عَدَمَ البِرِّ والإحسانِ، وقالوا أَنَّ الصِّلةَ والمُكافِأَةُ الدُّنْيَوِيَّةَ وحُسنَ والكَراهِيَةُ النَّظَرِ عَن مَحَبَّتِكَ لَهُ المُعالَلَةِ شَيءٌ، والمَوَدَّةَ شَيءُ آخَرُ، وقالوا أَنَّ المِقلة والمُكافِأَةِ الدُّنْيَوِيَّةَ وحُسنَ إلى الجَيرِ مع قطعِ النَّظَرِ عن مَحَبَّتِكَ لَه إِيصالُ الخَيرِ إلى الغَيرِ مع قطعِ النَّظَرِ عن مَحَبَّتِكَ لَهُ عَنْ عَدَولًا وَيَدَ فَي صَحِيحِ الْبُحَارِ يَ عَنْ مَحَبَّتِكَ لَهُ عَنْ عَدَهُ مَا يُعَالِهُ وَلَيْ إِلَى الْمَالِةُ فَي مَا يُولِي الْمُعَالِي أَنْ البَرِّ هُولَا عَنْ مَحَبَّتِكَ لَهُ عَنْ عَدَولًا وَالْمُ الْمَارِكُولُ أَنْ الْمَارِقُولُ أَنْ الْمِالِي أَنْ الْمَارِةُ فَي مَعْمِهُ الْمُعَامِلةِ مَنْ مَا مُنَا أَنْ الْمَالُ الْمَامِلُ وَالْمَارِقُولُ أَنْ الْمَالِقُولُ أَنْ الْمَالِقُ أَنْ مُعَلِي الْمُعَلِي وَالْمَولُولُ أَنْ الْمِلْمُ الْمُعْلَى الْمُعِلْ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ الْمُعَامِلِي الْمُعْلِقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُعْلِي ا مِنَ الطِّينِ وَغَيْرِهِ] فَسَقَنَّهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِـهِ)}... ثم قـالَ -أيِ الشيخُ البدراني-: وقالَ صاحبُ (أضواء البيان) الإمامُ البِّسْنِقيطِّي رَجِّمَـهُ اللَّـهُ { قَوْلُـهُ تَعَـالَى ۖ (وَصَـاجِبْهُمَا فِي الِدُّنْيَا مَعْرُوفًا)، هَذِهِ الآيَةُ الْكَرِيمَـةُ تَـدُلَّ عَلَى الْأَمْـرِ بِبِـرٍّ الْوَالِّـدَيْنِ الْكَـاْفِرَيْنِ، وَقَـدْ جَـاَءَتْ آيَـةُ أَخْـرَى يُفْهَمُ مِنْهَـا خِلَافُ ذَلِكَ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى (لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُــونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ...) الآيَـة، ثُمَّ نَصَّ عَلَى

دُخُولِ الآبَاءِ بِفِي هَذَا بِقَوْلِهِ (وَلَـوْ كَـانُوا آبَـاءَهُمْ)، وَالَّذِي رَحُونِ الْآبِاءِ فِي سَدَّ بِسَوِيَ ،رِ وَ رَا الْآبِنَيْنِ، وُوَجْهُ الْجَمْعِ يَطْهَــرُ لِِي أَنَّهُ لَا مُعَارَضَهِةً بَيْنَ الْآبِنَيْنِ، وُوَجْــهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَـا أَنَّ الْمُصَـاحَبَةَ بِالْمَعْرُوفِ أَعَمُّ مِنَ الْمُـوَادَّةِ، لِأَنَّ بينهمًا أن المُصَاحَبِة بِالمُعرُوفِ اعْمَ مِنَ المُـوَادُو، لِإِنْ الْإِنْسَانَ يُمْكِنُهُ إِسْدَاءُ الْمَعْرُوفِ لِمَنْ يَوَدُّهُ وَمَنْ لَا يَسْتَلْزِمُ النَّهْيَ عَنِ الْأَعَمِّ، فَكَاأَنَّ اللَّهَ حَــذَّرَ مِنَ الْأَخَصِّ لَا يَسْتَلْزِمُ النَّهْيَ عَنِ الْأَعَمِّ، فَكَانَّ اللَّهَ حَــذَّرَ مِنَ الْمَـوَدَّةِ الْمُشْعِرَةِ بِالْمَحَبَّةِ وَالْمُــوَالَاةِ بِالْبَاطِنِ لِجَمِيعِ الْكُفَّارِ، يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الآبَاءُ وَغَيْـرُهُمْ، بِالْبَاطِنِ لِجَمِيعِ الْكُفَّارِ، يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الآبَاءُ وَغَيْـرُهُمْ، وَفِعْلُ لِوَالِدَيْهِ إِلَّا الْمَعْـرُوفَ، وَفِعْلُ الْمَعْـرُوفَ، وَفِعْلُ الْمَاكِرُ الْمَحْرَوفِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمَـوَدَّةَ لِأَنَّ الْمَـوَدَّةَ مِنْ أَفْعَـالِ الْمَعْـرُوفِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمُـوَدَّةَ لِأَنَّ الْمَـوَدَّةَ مِنْ أَفْعَـالِ الْمَعْـرُوفِ، وَفِعْـلُ الْمَلْكِ الْمَاكِرِ الْمَعْرُوفَ، وَفِعْلُ الْمَعْـرُوفِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمَـوَدَّةَ لِأَنَّ الْمَـوَدَّةَ مِنْ أَفْعَـالِ الْمُحَوارِحِ }... ثم قـالَ -أي الشيخُ البَدراني-: ورَدُّوا [أيْ بَعضُ العُلماءِ] على مَن قـالَ بِأَنَّ المَدراني-: ورَدُّوا [أيْ بَعضُ العُلماءِ] على مَن قـالَ بِأَنَّ المَدراني-: ورَدُّوا [أيْ بَعضُ العُلماءِ] على مَن قـالَ بِأَنَّ المَالِقُ (المَالُ الْمَالُ الْمُحَدِي فِي الْمَالِ الْمُحَدِي لَا الْمَالُ الْمُعْرِفِي الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمُسْتِعُ الْمَالَةِ (المَالُ الْمُعْلَى الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمُعْلِي مَنْ قَالَ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمُعْلِي الْمَالُولُ الْمَالُ الْمُعْلِي مِنْ الْمُعْرِلُولُ الْمَالُ الْمُعْلِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ {مَسَأَلةً (المَّيَلُ القَلْبِيُّ لِا اِختِيارَ لِلشَّخصِ فيه)} ، قـالوا رَبَعَمْ، المَحَبَّةُ والبُغضُ أَمْرانِ بِيَدِ اللهِ، لَكِنْ لَهما أسبابُ، وبِإمكانِ المُسلِم رَفْعُه [أَيْ رَفْـعُ المَيـلِ القَلْبِيِّ] بِقطعِ إِسبابِ المَوَدَّةِ النبي يَنشَأٍ عنها مَإِيلُ القَلْبِ} إِنا ثم قال -أيِ السَّبِيخُ البِيدِرانِي-: أُوجِيَّ [أَيْ بَعضُ اَلْعُلَمِاءِ] هَجْـرَ وِقُطعَ أُسبابِ المَّوَدَّةِ مع كُلِّ مَن يَغْلِبَ على ظَنِّكَ مَحَبَّتُه [أيْ مِنَ الكُفّارِ] بِسَبَبِ صِلَتِه ولو حَمَلَكَ ذلك على رَدٌّ مـا ثَبَتَ بِالْشِـرِعِ ۗ جَـُـواْزُه كَالْهَدِيُّةِ [ذَكَــرَ الشــيخُ ريــاض المسيميري (عضو هيئة التُدريس بجامعة الإمام) في مقالةٍ له على هذا الرابط أيَّ مِن ضَوَابِط وُبط وُبولِ هَـدَايِيَا المُشَركِينَ والإهْداءِ إليِّهم: ألَّا يَتَرَتَّبَ عَلَى قُبِولَ الهَدِيَّةِ أو إهدَّائِها ۚ مَ ۖ وَدَّةُ أُو مَحَبَّةُ، لِقَولِه ۖ تَعالَى ۚ { لَا يَجِـدُ قَوْمًا او إهدايها موده أو محبه يحويك عدايها موده أو أَلْلَهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عِشِيرِتَهُمْ}، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرِتَهُمْ}، انَتهَى]... ثم قالَ -أَي الشِيخُ البَدراني-: ورَدُّوا [أَيْ بِعضٍ العُلِّمَـاءً] علِى مَن اِسِّتَدَلَّوا بِقَـولِ اللّهِ تَعَالَى {إِنَّكَ لِا تَهِْـدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ۖ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْـدِي مَن يَشَـاءُ} عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليِّهِ وسلم كَأْنَ يُجِبُّ عَمَّه وهو مُشركُ، فَ أَقَالُواً]، الجَوابُ أَنَّ ٱلمَعنَى (مَن أَحْبَبْتَ هِدَّايَتَـهُ لا مَن

أَحْبَبْتَ شَخصَه)، كما جَاءَ ذلك مُوَضَّحًا فِي قَوْلِـهِ تَعَـالَى { إِنْ تَحْرِصْ عَلَى مُوَلِّـهِ لَكِّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِـلُّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِـلُّ الْأَيَةَ... ثُم نَقَلَ -أَيِ الشَّيخُ البدراني- عَن بَعضِ العُلَماءِ قَـولَهِم: لـو حَصَـل مَيْـلٌ طَبِيعِيُّ إليهِـا [أَيْ إلى الزَّوجـِةِ الكِتَابِيَّةٍ ۚ] بِلا ۖ قِصدٍ وَلا إَرادةٍ، وَفيه نَوغٌ مَـوَدَّةٍ لَهـا طَبِيعِيَّةٍ وفِطْرَيَّةٍ مِن أَجْلِ إِحسانِها إليه ولِمَا بينهما مِنَ العِشْــرةِ وَالْأُولَادِاً، فَهَـذَا لَّا يُلِامُ عَلَيـنُهُ الإِنَّسِـانُ بَشـرَطِ مُدَافَعـِةٍ مَحَبَّتِهـا وغَــدَمِ الرُّكـونِ إلى مَحَبَّتِهـا ويَجِبُ عليــه أَنْ يُبْغِضَـها لِمَـا فيهـا مِنَ الكُفْـرِ... ثَم نَقَـلِ -أَيِ الشـيخُ البدراني- عن بَعضِ العُلماءِ أنَّهم: يَـرَوْنَ أنَّ المُسـلِمَ إذا رَأْي مِن نَفسٍه مَيلًا ومَحَبَّةً طَبِيعِيَّةً لِلكافِرِ بِسَـبَبِ هَدِيَّتِـه أُو إِحسَانِه أُو صِلَتِه، فإنَّه يَجِبُ عِليه فَي هـذه الحالِ قَطعُ أَسِبابٍ هَـذه المَـوَدَّةِ، ولَـو أَدَّى ذلـك ۚ إلى رَدٍّ الهَدِيَّةِ وعَدَم قُبولِها، والامتِناع مِنَ الزِّيَارِةِ، وعليه [أَيْ على وعَدَم قُبولِها، والامتِناع مِنَ الزِّيَارِةِ، وعليه [أَيْ على المُسلِم] هَجْرُ الأقارِب الكُفَّارِ هَجَـرًا جَمِيلًا إذا آنَسَ مِن نَفسِه إضمارَ المَحَبَّةِ الطَّبِيعِيَّةِ تِجاهَهم بِاستِثناءِ هَجْرِ الوَالِدَينِ والرَّوجةِ الكِتابِيَّةِ فَإِنَّه لا يَجِوزُ هَجْرُهم لِهذا السَّبَبِ [أَيْ إِينَاسِ إضمارِ المَحَبَّةِ الطَّبِيعِيَّةِ تِجاهَهم]... السَّبَبِ [أَيْ إِينَاسٍ إضمارِ المَحَبَّةِ الطَّبِيعِيَّةِ تِجاهَهم]... ثم قالَ -أي الشيخُ البدراني-: يَقولُ الشيخُ عبدُالرحمن الْبِرَّاكُ [أُسْتَادُ ٱلْعَقْيَدَةُ وَالمَّذَاهَبِ المَعَاصِرِةُ بِجِأَمِعَةً الإمام محمد بن سعود الإسلامية] {المَحَبَّةُ الطَّبِيعِيَّةُ قـد تَكُونُ مَع بُغض دِينِيًّ، كَمَحَبَّةِ الْوالِـدَينِ الْمُشـرِكَينَ فإنَّه يَجِيُّ بُغضُهما فِّي اللَّهِ ولا يُنافِي ذلك مَحَبَّتَهما يَمْقَتَضَي الطّبِيعة ومن هذا الجنس مَحَبَّةُ الزَّوجةِ الكِتابِيَّةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ بُغضُها لِكُتابِيَّةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ بُغضُها لِكُفرِها بُغضًا دِينِيًّا ولا يَمنَعُ ذلك مِن مَحَبَّتِها المَحَبَّةِ النِي تَكُونُ بِينِ الرَجُلِ وزَوجِه} ... ثم قالِ -أي الشيخُ البِدرِانِي- يَ جاءَ في تَفسِيرٍ إَبَّنِ كَثِيرٍ {قِيلَ فِي قَوْلِهِ (وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ) نَزَلَتْ فِي أَبِي عُبِيْدَةً [هُو عَـامِرُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ، أَحَدُ الْعَشَـرَةِ المُبَشَّـرِين بِالجَنَّةِ]، قَتَلَ أَبَاهُ يَوْمَ بَدْرٍ؛ (أَوْ أَبْنَـاءَهُمْ) فِي الصِّـدِّيقِ، هَمَّ يَوْمَئِذٍ

بِقَتْلِ ابْنِهِ عَبْدِالرَّحْمَنِ؛ (أَوْ إِخْـوَانَهُمْ) فِي مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَتَلَ أَحَـاهُ عُبَيْـدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَوْمَئِذٍ؛ (أَوْ عَشِـيرَتَهُمْ) فِي عُمَرَ قَتَـلَ قَرِيبًا لَـهُ يَوْمَئِذٍ أَيْضًا، وَفِي حَمْـزَةَ وَعَلِيًّ وَعُبَيْـدَةَ بْنِ الْحَـارِثِ، قَتَلُـوا عُتْبَـة، وَشَـيْبَة، وَالْوَلِيـدَ بْنَ عُتْبَة، يَوْمَئِذٍ [حيث قَتَلَ حَمْزَةُ شَـيْبَة (أَخَـا عُتْبَـة)، وَقَتَـلَ عَلِيُّ الْوَلِيدِ بْنَ عُتْبَـة، وأَمَّا عُتْبَـة فقد جَرَحَـه عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَأَجْهَزَ عليه عَلِيٌّ وحَمْ زَرَةً]؛ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، جِينَ ۗ اَسْتَشَـٰا رَ رَسُـولُ اللَّهِ -صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـٰلَّيْمَ-الْمُسْلِمِينَ فِي أَسَارَى بَدْرٍ فَقَـالَ عُمَـرُ (يَـا رَسُـولَ اللّهِ، اللّهُ عُمَـرُ (يَـا رَسُـولَ اللّهِ، هَلْ تُمَكِّنَ فِلَانٍ -قريبٍ لِعُمَرَ- فَأَقْتُلَهُ؟، وَتُمَكِّنُ عَلِيّاً مِنْ فَلَانٍ -قريبٍ لِعُمَرَ- فَأَقْتُلَهُ؟، وَتُمَكِّنُ عَلِيّاً مِنْ عَقِيلٍ [هو عَقِيلٌ بْنَ أَبِي طَـالِبٍ، أَخُـو عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَخُـو عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَخُـو عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ]؟، وَتُمَكِّنُ فُلَانًا مِنْ فُلَانٍ؟، لِيَعْلَمَ اللّهُ أَنَّهُ لَيْسَتْ فِي قُلُوبِنَا هَـوَادَةُ لِلْمُشْرِكِينَ)}، انتهى باختصار، وسُـئلَ الشَّـيخُ اِبنُ عـثيمين، كَمـا جـاءَ في مجمـوع فتـاوى ورسـائل العـثيمين)، عن حُكم إقامـةِ رُعَبِي اللَّكَافِرِ عَنْدَ اِنتِهَاءٍ عَمَلِهُ؛ فَأَجِابَ بِقُولِه: خَفَلِ تَودِيعٍ لِلْكَافِرِ عَنْدَ اِنتِهَاءٍ عَمَلِهُ؛ فَأَجِابَ بِقُولِه: إقامـةُ خَفـلِ تَودِيعٍ لِهـؤلاء الكُفّارِ، لا شَـكٍّ أَنَّه مِن بـابِ الإكرامِ أو إِظَهارِ ۗ الْأَسِّفِ على فِراَقِهِم، وكُلُّ هـذَا يَّحَـرامُّ في حَقٌّ إِلَمُسلِّمِ، قِالَ النَّبِيُّ صَلِّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا تَبْدَءُوا الْيَهُـودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّـلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمُـوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَإِضْطِرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقٍهِ}، والإِنسانُ اِلمُؤْمِنُ جَقًا لٍا يُمَكِّنُ أَنْ يُكَـرِّمَ أُخِّـدًا مِن أَعـداءِ اللَّهِ تَعـالَى، وَالْكُفَّارُ إِيِّداءُ اللَّهِ بِنَصِّ الْقُرآنِ، قَالَ اللهُ تَعالى ۚ {مَن كَانَ ۖ عَــدُوًّا لِّلِّهٖ وَمَلَائِكَتِٰ ۗ وَرُسُلِّهِ ۗ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَ إِنَّ اللَّهَ عَـدُوٌّ لَّلْكَا ۚ فِرِينَ ۚ} . انْتَهَى . وَسُلِئَلْتِ اللَّجَنِـةُ الْدائمَـةُ لِلْبُحـوثِ العِلمِيَّةِ وَالْإِفتـــآءِ (عبـــدُالعَزيز بن عبداللـــه بن بـــاز وعبدُالرزاقَ عفيفي وعبدُالله بَنَ عَديان)، كَما جَاءَ في كِتابِ (فَتَاوَى اللَّجنةِ الدَّائَمةِ)، عَن خُكَمِ اللَّهِ فَي خُصورِ جَنائزِ الكُفَّارِ، الذي أَصبَحَ تَقلِيدًا سِيَاسِيًّا وِغُرفًا مُتَّفَقًا عليه؛ فَأَحِـابَتِ اللَّجنــةُ: إذا وُجِـدَ مِنَ الكُفَّارِ مَن يَقــومُ بِدَفنِ مَوتاهم فَلَيْسَ لِلْمُسلِمِينِ أَنْ يَتَوَلَّوْا دَفْنَهم، ولا أَنْ يُشارِكوا الكُفَّارَ ويُعاوِنوهم في دَفنِهم، أو يُجامِلُوهم في تَشْبِيعِ جَنائزِهم، فَإِنَّ ذلك لم يُعرَفْ عِن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسَـلَّمَ وَلَا عَنِ الخُلَفَـاءِ الرَّاشِـدِينَ؛ وأَمَّا إِذَا لَمْ يُوجَدُّ مَنَهُمْ مَن يَدَفِئُهُ دَّفَنَهُ المُسَلِمُونَ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَمِّهِ أَيِي طَالِبٍ لَمَّا تُـوُفِّيَ، قَـاَلَ لِعَلِيٌّ {اِذْهَبْ فَـوَارِهِ [أَيْ فَغَطَّه بِالثُّرَّابِ]}، انَّتهى باختَصار . وقالَتِ اللَّجنةُ اَلَدائمَةُ لِلبُحوثِ العِلمِيَّةِ والإفتاءِ (عبــدُالعزيز بن عبدالِلــه بن بــاز وعبــدُالرزاق عفيَفي وَعِبدُالله بن غديان) أيضًا، كُما جَاءَ في كِتَـابِ (فَتـاوَى ريبوري عديان الأصل في الكافر إذا ماتَ أَنْ يُوارِيَهِ اللَّجنةِ الدائمةِ): الأصلُ في الكافِر إذا ماتَ أَنْ يُوارِيَهِ أَقَارِبُه في حُفرةٍ جتى لا يَتَأَذَّى بهِ النَّاسُ، انتهى، وقالَ الإماُّمُ مِالِّكُ في ۖ (الْمُدَوَّنِةُ): لَا يُغَسِّلُ الْمُسْلِمُ وَالِـدِّهُ إِذَا مَـٰاتَ الْوَالِـدُ كَـٰافِرًا، وَلَا يَتْبَعُـهُ وَلَا يُدْخِلُـهُ قَبْـرَهُ إِلَّا أَنْ يَخْشَى أَنْ يَضِيعَ فَيُوَارِيَـهِ. انتهى، وقَـالَ مركـزُ الفُتـوى بموقع إسلام وَيب اَلتَأبِعَ لإدارَة الدَّعوة والإَرشاَد الدينَى بوزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية بدولـة قطـر <u>في</u> <u>هذا الرابط</u>: قالَ صَاحِبُ الْإِقناعِ (وهو أَحَدُ أَنْمَّةِ الحَنَابِلَةِ) {وَإِنَّمَا مُنِعَ المُسلِمُ مِنِ اِتَّبَاعِ جِنازةِ الْكَافِرِ، وَإِدَّخَالِهِ فَي قَـبرِه، لِمَـا فيـه مِنَ التَّعظِيمِ له}. انتهى. وقـالَ الشَّـبِخُ عَلِيُّ بنُ شِيْعِبانِ فِي (الشُّـنَّةُ التَّركِيَّةُ): النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ لَم يُعَزِّ حَتى في عَمِّه الله يكانَ يَمنَعُه مِنَ الكُفَّارِ وكَانَ يُعِينُه َ على تَبلِيغ الرِّسـالةِ، [فِ]َلَم يَثبُثُ أَنَّه المعار وذان يعينه على تبييع الرسالة، [ف]تم ينبث اله عَرَّى عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ، وكَذلك لَم يَثبُثُ أَنَّه عَرَّى أَحَدًا مِنَ الصَّحابةِ في مَصوبِ أُمِّه أو أبيه أو أيَّ قصرِيبٍ لِلْمُسلِمِين مِنَ الكُفَّارِ، انتهى باختصار، وقالَ الشَّيثُ عَلِيُّ بنُ شَعبانَ في (الشُّنَّةُ التَّركِيَّةُ) أيضًا تَحْتَ عُنوانٍ عَلِيُّ بنُ شَعبانَ في (الشُّنَّةُ التَّركِيَّةُ) أيضًا تَحْتَ عُنوانٍ (قاعِدةِ الشُّنَّةِ التَّركِيَّةِ الأُصولِيَّةِ): كُلُّ ما كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قادِرًا أَنْ يَفْعَلَه ولم يَفْعَلْه مع وُجودِ الدَّافِعِ لِذَلكَ الفِعلِ وَانتِفاءِ المانِعِ مِن ذَلْكَ الفِعْلِ،

لَا يَجوزُ لَنا أَنْ نَفْعَلَه؛ فَمِن سُنَنِ رَسولِ اللّهِ صَـلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّى إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّى إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّى إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّى إِللّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ أَشْيَاءً فَيَكُونُ الإقتِدَاءُ بِهُ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ وِالْائتِسَاءُ بِهِ فِي (تَرْكِهَا)، لِأَنَّ مِنَ الْأُمورِ مَا تَرَكَهُ صَلَّمَ وَالْائتِسَاءُ بِهِ فِي (تَرْكِهَا)، لِأَنَّ مِنَ الْأُمورِ مَا تَرَكَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِع قِيَامِ المُقتَضَى لِفِعْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَمِ المَانِعِ مِن فِعْلِهِ فِي وَقِيْهِ وَحَيَاتٍهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَمِ المَانِعِ مِن فِعْلِهِ فِي وَقِيْهِ وَحَيَاتٍهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَمِ المَانِعِ مِن فِعْلِهِ فِي وَقِيْهِ وَحَيَاتٍه صَلَّى الْلَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ، والمُقَتَضَى هُوَ الـدَّأَفِعُ لِلْفِعْ لِ أُو سَــبَبُ يُحِثُّ ٱلنَّبِيَّ والصَّـحابة علَى فِعْــلِ هَــَذا ٕالأمــرِ ويَـدفَعُهمُ لِلْمُسَارَعَةِ في تَنفِيـذِه، والمانِغُ هِـو أمـرٌ ماً يَهَتَرِضُ ۚ النَّبِيَّ والصَّحاَبةَ مِّن فِعْلِ العِبَادةِ أَوْ اِتِّحاَٰذِ وَسِّيلةٍ يعترض النبي والصحاب مِن تَأْدِيَـةِ تَلَـكَ إِلْعِبِـادَةِ أُو اِتِّحَـادِ هَـذَهُ لِلْعِبـادةِ فَيَمْنَعُهم مِن تَأْدِيَـةِ تَلَـكَ إِلْعِبـادَةِ أُو اِتِّحـَادِ هَـذَهُ الوَسِيلةِ لِلْعِيادةِ... ثم قالَ -أي الشَّيخُ عَلِيُّ- تحت عُنوانِ (تَعَزِيَــهُ الكُفَّارِ ،بِجَمِيـعِ أصـنافِهِم "الْمُحـَارِب، الْمُعَاهَـد، الذِّمِّيِّ، المُعَاهَـد، الذِّمِّيِّ، المُستَأْمَنِ"): فالـدَّافِعُ لِتَعزِيَـةِ الكُفَّارِ [هـو] مِن الدمي، المستامن )، فاتدافع للعربة الدعار العنوا من باب (الدَّعوةِ إلى اللهِ) رَجاءُ إسلامِهم، تَبيينُ سَماحةِ الاسلامِ، مِن باب صلةِ الأرحامِ لِأنَّه قَرِيبُ لي؛ [وأمَّا] المانِعُ مِن تَعزِيَةِ الكُفَّارِ بِجَمِيعِ أَصِنافِهم، ليس [هناك] مانِعُ يَمْنَعُنا مِن تَعزِيَةِ الكُفَّارِ، فالنَّبِيُّ لم يَنْهَ عن هذا؛ وإليكم تَطبِيقُ قاعِدةِ (الشُّنَّةِ التَّركِيَّةِ) على هذا الفِعْلِ وإليكم تَطبِيقُ قاعِدةِ (الشُّنَّةِ التَّركِيَّةِ) على هذا الفِعْلِ والنَّي هو تَعزِيَةُ الكُفَّارِ بِجَمِيعِ أَصنافِهم]، فَهذه الدَّوافِعُ [الذي هو تَعزِيَةُ الكُفَّارِ بِجَمِيعِ أَصنافِهم]، فَهذه الدَّوافِعُ النَّادِي قَامِدَ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ التي مَضَـتْ كَـانَتْ مَوجَـودةً عنـد النَّبِيُّ صَـلُك اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ وصَحابَتِه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، واعَتِبارُ تِعزِيَـةِ الكُِفَّارِ مَصْـلَحِةً كَرجـاءٍ إَسِـلَامِهم هي وَسِـيلَةٌ لِللَّـدَّعَوَةِ وَلَكِنَّهِـاً مصلحه درجاء إسلامِهم هي وسِيله لِلدَّعوةِ وَلَكِبَهُ مُحَدَّنَةٌ لَا تَصِحُّ لِأَنَّ وَسَائلَ السَّعَوةِ إلى اللهِ تَوقِيفِيَّةٌ على على قاعِدةِ (السُّنَّةِ التَّرْكِيَّةِ)، وهَلْ كَانَ أَحَدُ أَحِـرَصَ على إسلامِ الكُفَّارِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟!، اللَّهُمَّ لا، اللَّهُمَّ لا، اللَّهُمَّ لا، وهَـلْ كَانَ أَحَـدُ أَحـرَصَ على إسلامِ الكُفَّارِ مِنَ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِين؟!، اللَّهُمَّ لا، اللَّهُمَّ لا، وهَـلْ كَانَ أَحَدُ أَحرَصَ على إسلامِ الكُفَّارِ مِنَ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِين؟!، اللَّهُمَّ لا، اللَّهُمَّ لا، وهَـلْ كَانَ أَحَدُ أَحرَصَ على إسلامِ إلكُفَّارِ مِن صَحابةِ رَسُولِ اللهِ أَحَدُ أَحرَصَ على إسلامِ إلكُفَّارِ مِن صَحابةِ رَسُولِ اللهِ أَحَدُ أَحرَصَ على إسلامِ إلكُفَّارِ مِن صَحابةِ رَسُولِ اللهِ أَحَدُ أَحرَصَ على إسلامِ إلكُفَّارِ مِن صَحابةِ رَسُولِ اللهِ أَحَدُ أَحرَصَ على إسلامِ إلكُفَّارِ مِن صَحابةِ رَسُولِ اللهِ أَحَدُ أَحرَصَ على إسلامِ الكُفَّارِ مِن صَحابةِ رَسُولِ اللهِ أَحَدُ أَحرَصَ على إسلامِ الكُفَّارِ مِن صَحابةِ رَسُولِ اللهِ أَلِيْ اللهُ أَلَا لَيْهُمَّ لا، اللَّهُ مَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَوْ اللهُ أَلَا اللهُ أَلْ اللهُ أَلَا اللهُ أَلِلْهُ أَلَا أَلَا اللهُ أَلَ رَضِـــيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؟!، أَللَّهُمَّ لاَ، اَللَّهُمَّ لا، فَالْـــدُّافِعُ مِنَ

التَّعزِيَةِ مَوجودٌ عند النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَيْهُمْ، وليس هناك أيُّ مانِعِ يَمْنِعُه صَـلَّى اللِّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ سَـوَاءٌ وهـو مُسِتَصْعَفُ ۖ بِمَكَّةَ أُو صلى الله عليه وسلم سواء وهـو مسلطعك بمنه أو وهو مُمَكَّنُ بِالمَدِينةِ، و[مع ذِلـك] لم يُعَـزِّ حـتى في عَمِّه الـذي كـانَ يَمنَعُـه مِنَ الكُفّارِ وكـانَ يُعِينُـه على تَبلِيـغِ الرِّسالةِ، وكـذلك الخُلفاءُ الراشدون لم يَقُمْ أحدُ منهم بِتَعزِيَةِ الكُفّارِ، وكانَ أيَّامَهم جَميعُ أصـنافِ الكُفّارِ سَـوَاءُ (المُحـارِب، المُعاهَـد، الـذُمِّيِّ، المُسـتَأْمَن)، ولا ثَبَتَ عن وَاحِدٍ مِّنَ الأصحابِ ذلكِ، قَفِيمِا الحَيْـرَةُ بِيا قَـومُ؟!، وَالدَّافِعُ مَوجودٌ والمَّانِعُ مُنْتَـفٍ، فَتَعزِيَـةُ الْكُفَّارِ هِي غَينُ البِدعِـةِ ومُحَرَّمـةُ، ولا تَجـوِزُ سَـوَإِءٌ لِمَصْلَحةٍ أو لِغـيرِ مَصْلَحةٍ، فَهِي مَصْلَحةٌ مُلغاةٌ لَم يَنظُـرْ لَهِـا الشَّـرِغُ بِعَيْنٍ الاعتِبار، فَلْيْسَتْ مَصْلَحِةً مُعتَبَرةً ولا مَصْلَحةً مُرسِلَةً، بِلْ هي مِن بابِ المُوالاةِ لِأعداءِ اللهِ ومَن عَزَى الكُفَّارَ فَقَدِ النَّهَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصَحابَتَه رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصَحابَتَه رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصَحابَتَه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِالنَّقصِيرِ في الدَّعوةِ، اللَّهُمَّ أُشهِدُكُ أُنِّى أُبِرَأُ مِن عَنْهُمْ بِالنَّقصِيرِ في الدَّعوةِ، اللَّهُمَّ أُشهِدُكُ أُنِّى أُبِرَأُ مِن هَذِا، فَمَن فَعَلَ مِنَ التَّعَبُّدِيَّاتِ وِالقُرُباتِ ما تِرَكُوهِ (النَّبِيُّ هَذِا، فَمَن فَعَلَ مِنَ التَّعَبُّدِيَّاتِ وِالقُرُباتِ ما تِرَكُوهِ (النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وصَـحابَتُهُ رَضِـيَ اللَّهُ عَنَّهُمْ) مِـعَ وُجودِ الدَّافِعِ وَانتِفَاءِ الْمَانِعِ، فَقَـدْ وَاقَـعَ البِدعـةَ وَتَلَبَّسَ بِها... ثم قـالَ -أي الشِّـيخُ عَلِيُّ-: فَتَمـامُ ِاتِّبـاعِ السُّـيَّةِ يَكُونُ بِتَرْكِ ما وَرَدَ تَرْكُه، وفِعْلِ ما وَرَدَ فِعلُه، وإلَّا فَبـابُ البِدعةِ يُفتَحُ على مِصْرَاعَيْهِ عِيَادًا بِاللهِ تَعالَى... ثم قـالَ -أي الشَّيخُ عَلِيُّ-: ولِابْنِ القَيِّمِ رَحِمَه اللهُ تَفصِيلٌ بَـدِيعُ ماتِعُ فِيما نَقَلَـه الصَّحابةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِتَرْكِـه صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ، قـالَ رَحِمَــه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ، قـالَ رَحِمَــه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَا فَهُوَ نَوْعَانِ، وَكِلَاهُمَا سُنَّةُ؛ أَحَدُهُمَا، تَصْرِيحُهُمْ بِأَنَّهُ صَلَّي َ يَوْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَفْعَلُهُ؛ وَالثَّانِي، عَدَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَفْعَلُهُ؛ وَالثَّانِي، عَدَمُ نَقْلِهِمْ لِمَـا لَــوْ فَعَلَــهُ لَتَــوَقَرَتْ هِمَمُهُمْ وَدَوَاعِيهِمْ أَوْ أَكْثَرُهُمْ أَوْ وَاحِدُ مِنْهُمْ عَلَى نَقْلِهِ، فَحَيْثُ لَمْ يَنْقُلْـهُ وَاحِـدُ

مِنْهُمُ البَتَّةَ وَلَا حَـدَّثَ بِـهِ فِي مَجْمَـجٍ أَبَـدًا عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ}... ثِم قـالَ [أي إَبْنُ القَيِّمِ] {إِنَّ تَرْكَـهُ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلِّمَ سُنَّةُ، كَمَا أَنَّ فِعْلَهُ سُنَّة، فَإِذِا اسْتِحْبَبْنَا فِعْـلَ عليه وسلم سله، هما أن فعله سله، فإذا استحببنا فعلم ما تَرَكَهُ كَانَ نَظِيرَ اسْتِحْبَابِنَا تَرْكَ مَا فَعَلَهُ، وَلَا فَـرْقَ}... ثم قالَ -أي الشَّيخُ عَلِيُّ-: ولا يَسْلَمُ الشَّخصُ مِنَ الوُقوعِ في الاضْطرابِ، إلّا بِمُتابَعةِ السُّنَّةِ وَتَـرْكِ الابتِداعِ في السُّنَّةِ وَتَـرْكِ الابتِداعِ في السُّنَّةِ وَتَـرْكِ الابتِداعِ في السُّنَّةِ وَلَى يَتِمَّ التَّعرِيَةُ ذَلَـكَ إلّا بِقاعدة (السُّنَّةِ التَّركِيَّةِ)، ولن يَتِمَّ التَّعرِيَّةُ بَيْنَ البِدعـةِ والمَصْلِحةِ الشَّيخُ النَّهُ عَلَى السَّيخُ السَّيخُ الشَّيخُ عَلَى السَّيخُ عَلَى السَّيخُ النَّهُ عَلَى السَّيخُ عَلَى عَلَى السَّيخُ عَلَى النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ أَضْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَّا تَعَبَّدُوهَا}، وقيال ابْنُ مَسْعُودٍ {إِتَّبِعُ وا وَلَا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ، وَ اللَّهُ مِ الْأَمْرِ الْعَتِيقِ [أَيِ الْقَدِيمِ الْأَوَّلِ]}... ثم قالَ -أي عَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْعَتِيقِ [أَيِ الْقَدِيمِ الْأَوَّلِ]}... ثم قالَ -أي الشّيخُ عَلِيٌّ -: وأخِيرًا، نَصِيحتِي لِلْمُسلِمِ الصادِقِ في النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِجعَلْ نَصْبَ عَيْنَيْكُ الْأَبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِجعَلْ نَصْبَ عَيْنَيْكُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِجعَلْ نَصْبَ عَيْنَيْكُ هذه القاعِدةِ [السُّنَةِ التَّرْكِيَّةِ] فِي النَّعَرُفِ على البدعةِ، هذه القاعِدةِ [السُّنَةِ التَّرْكِيَّةِ] فِي النَّعَرُفِ على البدعةِ، واعـرِضْ أَيَّ عَمَـلٍ تَرَكَـهُ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وصَحابَتُه على قاعِدةِ (الشُّنَّةِ التَّرْكِيَّةِ)، وانظُرْ في وُجـودٍ الَّدَّافِعِ وَانتِفَاءِ المَّانِعِ؛ فَإِنْ وُجِـدَ الْـدَّافِعُ وَانتَّفَى الْمَانِعُ فَلا يَجُوزُ لِكَ أَنْ تَفْعَـلَ لِقِيـامِ المُقتَضَـى لِلْفِعْـلِ وعَـدَمِ المانِع مِنَ الفِعْلِ، فَإِنْ فَعَلْتَ، فَإِنْ كِانَتْ فِي الَعِبَاداتِ فَتَكُونُ بَدْعَةً (كَقِّراءَةٍ الفاتِحة على الأمواتِ)، وإنْ كانَتْ فِي وَسَائِلِ العِباداَتِ فَتَكُونُ مَصْلَحةً مُلغَاةً (كَاتَّخَادِ الخَطِّ [أيْ فَي الْمَسَاجِدِ] لِتَسَـوِيَةِ الشُّـفوفِ، وإُخـراجِ زَكَـاةِ الفُّـفوفِ، وإُخـراجِ زَكَـاةِ الفِطْرِ قِيمةً)؛ وإنْ وُجِدَ الدَّافِعُ ووُجِدَ المانِعُ فَيَجـوزُ لـك أَنْ تَفْغَـلَ لِقِيَـامَ المُقَتَضَـى لِلْفِعْـلَ ووُجـودِ المِانِعِ مِنَ الْفِعْلِ، فَإِنَّ فَعَلْتُ، فَإِنْ كَانَتْ فِي الْعِبَادَاتِ فَيَكُونُ لَّسُنَّةً (كَخَمَعِ النَّاسِ على التَّرَاوِيحِ أَيَّامَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [قــالَ البِشِّيخُ عَلِيُّ بِنِ شَعبانَ في (السُّنَّةُ التَّركِيَّةُ): تَـرَكَ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامَ رَمَضانَ مع أصحابِهُ في جَماعةً بَعْدَ

لَيَالِ، وعَلَّلِيَ ذلك يِخَشِيَتِه أَنْ يُفرَضَ عليهم، فَزالَ المانِعُ بِمَوِّتِهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، إِنتهى بَاختصِـار])، وإنْ كَـانَتْ في وَسـائلِ العِبـِادَاتِ فَتَكُـونُ مَصْـلِحةً مُرسِلةً كَجَمعِ المُصحَفِ أَيَّامَ أَبِي بَكرِ [قالَ السُّيُوطِيُّ في (كَجَمعِ المُصحَفِ أَيَّامَ أَبِي بَكرِ [قالَ السُّيُوطِيُّ في (الإِيقان): قَالَ الْخَطَّابِيُّ {إِنَّمَا لَمْ يَجْمَعْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ فِي الْمُصْحَفِ، لِمَا كَانَ يَتَرَقَّبُهُ مِنْ وُرُودِ نَاسِحٍ لِبَعْضِ أَجْكَامِهِ أَوْ تِلاَوَتِهِ، فَلَمَّا اِنْقَضَى نُزُولُهُ نَاسِحٍ لِبَعْضِ أَجْكَامِهِ أَوْ تِلاَوتِهِ، فَلَمَّا اِنْقَضَى نُزُولُهُ بِوَفَاتِهِ أَلْهُمَ اللَّهُ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ ذَلِكَ وَفَاءً بِوَعْدِهِ بِوَفَاتِهِ أَلْهُمَ اللَّهُ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ ذَلِكَ وَفَاءً بِوَعْدِهِ أَلُصَّادِقِ بِضَمَٰانٍ جِفْظِهِ عَلَى هَذِهِ اَلْأُمَّةِ، فَكَانَ اِبْتِدَاءُ ذَلِكَ عَلَى عَلَى مَذِهِ الْأُمَّةِ، فَكَانَ اِبْتِدَاءُ ذَلِكَ عَلَى عَلَى عَلَى مَركَـزُ عَلَى يَـدِ الصِّـدُّيقِ بِمَشْـورَةِ عُمَـرَ}، انتهى، وقـالَ مركـزُ الفتــوى بموقــلِّع َ إســلَّام ويب التــابِّع لإدارة الــدعوة والإرشاد الديني بـوزارة الأوقِـاف والشـؤون الإسـلامية بدولِة قطر <u>في هذا الرابط</u>ِ: لَمَّا تَوِافَرَتْ دَواْعِي الكِتابةِ، مُتَمَثِّلةً بِوَفَاتِه ۚ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا تَرَتَّبَ بَعْدَ ذلك مِن خُروبِ الرِّدَّةِ التي استَنفَدتْ عَدَدًا كَبِيرًا مِنَ الصَّحابةِ الحَفظةِ، لَمَّا حَدَثَ ما حَدَثَ بادَرَ الصَّحابةُ إلى جَمعِه وتَدِوِينِهِ، انتهى، وقالَ الشَّيخُ عَلِيُّ بِنُ سِليمانِ العبيد (الأسَّتاذ بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام مُحمِد بن سُعود الإسلامية) في (جَمـعُ الْقُرآنِ الكَٰرِيم ٰحِفظًا وَكِتَابِةً): ۖ إِنَّه لَم يُوجَـٰذُ مِن ۖ دَواعِي الجَمْعِ في مُّصَٰحَفٍ واحِدٍ مِثلَ ما وُجِدَ في عَهـدِ أَبِي بَكَـرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ الِلهُ عِنه، فَقَدْ كِيانَ المُسـلِمون في عَهِـدٍ النَّبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بِخَـيرِ وأُمنٍ، ولِلقُـرَّاءُ كَثِيرُون، وِالْفِتنةُ مأمونةٌ، وفَوْقَ هَذا، الرَّسولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بَينهم، بِخِلافِ ما حَصَـلَ في عَهـدِ أَبِي بَكـرٍ الصَّـدِّيقِ رَضِـيَ اللهُ عنـه مِن مَقْتَـلِ الحُقَّاظِ، انتهى]). الصَّـدِّيقِ رَضِـيَ اللهُ عنـه مِن مَقْتَـلِ الحُقَّاظِ، انتهى]). انتهى باختصار، وَسُئلَ الشَّيخُ إِبنُ عثيمين، كَما جـاءَ في (مجموع فِتاوی ورسائل العشیمین)، عن حُکم تَعزیَةِ رُحَدِيَ الْكَافِرِ؛ فَأَجِـابَ بِقُولِـه: تَعزِيَـهُ الْكَـافِرِ إِذا مَـاتَ لَـه مَن يُعَــزَّى بــه مِن قَــرِيبٍ أو صَــدِيقٍ، في هــذا خِلافٌ بَيْنَ

العُلَماءِ، فَمِنَ العُلَمِاءِ مَن قالَ {إِنَّ تَعـزِيَتَهم حَـرامٌ}، ومنهم مَن قَلَّالَ {إِنَّهِا جَائِزةٌ}، وَمنهم مَن فَصَّلَ في ذَلَكُ فَقَالَ {إِنْ كَانَ فَي ذَلَكَ مَصْلَحَةٌ كُرَجِاءِ إِسلامِهم، وكَفِّ شَرِّهم الذي لا يُمكِنُ إلَّا بِتَعزِيَتِهم، فَهـو جـائزٌ وإلَّا ودف سرهم الدي لا يمكن إلا بلعريبهم، فهلو جالر وإلا كان خرامًا}؛ والراجِحُ أنه إنْ كان يُفهَمُ مِن تَعزِيَتِهم إعلى خرامًا وإلّا فَيُنظَلَّ في إعلى المُصْلَحةِ [قالَ الشّيخُ عَلِيُّ بنُ شَعِبانَ مُعلِّقًا على هذه الفَتوى: سُيحانَ اللهِ!، رَغْمَ أنَّ الشّيخَ لا يَقولُ بِالبِدعِةِ الحَسَـنةِ، إِلَّا أَنَّه قـالَ بِهـا دُونَ أَنْ يَشَـغُرَ في مَسَـالَةٍ التَّعزِيَةِ، فَقَدٍ اِستَحِسَنَ التَّعزِيَةَ لِأَنَّها فِيها مَمْلِحةً كَرَجاءِ إِسلَّامَهِم علَى حَدِّ قَولِهٍ رَجِّمَهُ اللَّهُ!، وهَلْ كَيَانَ أَحَدُ أُحــرَصُ عَلِي إســلامِ الكُفّارِ مِنَ النَّبِيِّ صَـَـلَّمِ اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ وَالخُلَفاءِ الرَّاشِدِين؟!. انتهى من السُّنَّةُ التَّرِكِيَّةُ]. انَّتهِي ۚ]... ثم قالَ -أَيَ الشَّيخُ إلمقدسيِّ-: إنَّنا مُكَلَّفون في مُعامَلاتِنا وأحكامِنا في الدُّنْيَا بالظاهِر دُونَ الباطِنِ، وهذا مِن فَصِلِ اللهِ عَرَّ وِجِلٍ عَلَينا، وإلّا لأَمْسَى الإسلامُ وأُهلُه أَلْعُوبِةً وَأَضْحُوكةً لِكُلِّ جَاسُوسٍ وَخَبِيثٍ وزَنْدِيقٍ... ثِم قِبَالِ -أَيِ الِشِيخُ المقدسي-: إِنَّ هِـؤِلاءِ الطِّواغِيثَ إِشَدٌّ خُبْتًا وأُعظَمُ مَكَّرًا مِن فِيرْعَوْنَ، فَهُمْ لِا يَلْجَـأُونَ إلى أِسْلُوبِهُ فَي تَقتِيلِ الِْأَبِنَاءِ، إِلَّا فَيَ آخِـرَ الْأَمْـرَ حِينَ تَعْجِـزُ إِسالِيِبُهم ٱلخَبِيثةُ ۗ إِلأَخْرَى، فيُحاوِلون جَاهِدِينَ عَبْـلَ ذلَـك**َ** أَنْ يَقْتُلُواْ هَذَهِ المِلَّةَ فَي نُفوسِهَم، فَبَدَلًا مِنَ أَنْ يُهْلِكُـوا الأَجْيَالَ حِسِّيًّا كَمِا فَعَلَ فِرْغَوْنُ، يَقْتُلُونَ فيهم هِـذَه المِلَّةَ فَيُهْلِكُونَهِم أَيَّما إهلَاكٍ، وَذَلَّكُ بِتَرْبِيَتِهُمْ عَلَى خُبِّهِم والَـوَلاءِ لَّهُم ۗ وَلِقَٰـوَانِينِهم وَحُكومـاتِهِم َعَبْـرَ مَدارِسِـهِم الفاسدةِ هـذه، ووَسَائلِ أعلَامِهم الأَخْـرَى الـَتي يُـدَّخِلُها ويَنْقُلُها كَثِيرٌ مِنَ ۖ جُهَّالٍ َ الْمُسـلِّمِينِ إلى ۖ بُيُـوتِهِم، فبَـدَلًا مِن أَنْ يُثِيرَ هَـُؤلَاءَ الطُّواغِيثُ النَّاسُ بِاسْتِعْجَالِ القَتْـلِ الحَقِيقِيِّ، يَتَّبِعون هذه السِّيِاسة الخَبِيثـةَ لِبُسِـبِّحَ النـاسُ بِحَمْدِهُم ۖ وِبِأُفُّصاً لِهُم على أنُّهم ماسِــَحو الأَمِّيَّةِ وَناشِــروا

العِلْمِ والحَضَارِةِ، وفوقَ ذلك كُلِّه ونَحْتَ هذا الغِطَاءِ
يُرَبُّونَ مِن ذَرَارِيِّ [(ذَرَارِيِّ) جَمْــــعُ (ذُرِّيَّة)، والْدُرِّيَّةُ هُمُ
الصِّبْيَانُ أوِ النِّسَاءُ أَوْ كِلاَهُمَا] المُسلِمِينِ أَبْباعًا أَوْفِيَاءَ
وحَدَمًا مُخلِصِينِ لِحُكوماتِهم ولقَـوَانِينِهم وأسَـرِهم
الحاكِمةِ، أو على أقلِّ الأحوالِ يُرَبُّونِ جِيلًا مائعًا جاهِلًا
مُنحَرِفًا راغِبًا عن هذه الدَّعوةِ الصُّلْةِ والمِلَّةِ القويمةِ
مُداهِنَا لأهلِ الباطلِ لا يَقْوَى بَلْ ولا يَصْلُحُ لِمُواجَهَتِهم
أُو يُفَكِّرُ فيها... ثم قالَ -أي الشيخُ المقدسي-: أما أنَ لهم [أيْ لسَـتيقِظوا مِنَ الغَفَلاتِ ويُقَوِّموا الانحِرافاتِ؟، أوَ مَا كَفَاهُمْ سُقُوطًا في ألاعِيبِ
الطّغاةِ وكِنْمانًا لِلحَوقِ وتلْبِيسًا على الناسِ ومَصْيَعةً
الطّغاةِ وكِنْمانًا لِلحَوقِ وتلْبِيسًا على الناسِ ومَصْييعةً
الطّغاةِ والأعْمارِ؟، فإنَّه واللهِ اختِيارُ واحِدُ (إمَّا شَرِيعةُ
اللهِ، وإمَّا أَهْواءُ الذِين لا يَعْلَمون)، وليس هناك طَريقُ اللهِ، وإمَّا أَهُواءُ الذِين لا يَعْلَمون)، وليس هناك طَريقُ وسَـطُ بين الشَّرِيعةِ المُسـتَقِيمةِ والأَهْـواءِ المُتَقَلَبـةِ،

(10)وقالَ الشيخُ عبدُالله التهامي في (مجلة البيان، التي يَـرْأُسُ تحريرَها الشيخُ أحمد بن عبدالرحمن الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت عنوان (ضوابط الضرورة في الشريعة الإسلامية): فقد استسلمَ مُعظَمُ الناسِ إلى نِعمةِ التَّرَخُّص، ورَغِبَوا في استِبقاءِ هذه النَّعمةِ وعَـدَمِ زَوالِها، مع أَنَّ مسألةَ التَّرَخُّصِ تُعتَبَرُ مِنَ الأُمورِ العارضةِ والقضايا الطارِئةِ، إلَّا التَّرَخُّصِ تُعتَبَرُ مِنَ الأُمورِ العارضةِ والقضايا الطارِئةِ، إلَّا الله التَّرَخُّصِ تُعتَبَرُ مِنَ الأُحيانِ عند بعضِ الناسِ ذَرِيعةً السريعةِ... ثم قالَ -أي الشيخُ التهامي-: إنَّ أَهْـلَ الرَّيْغِ الشريعةِ... ثم قالَ -أي الشيخُ التهامي-: إنَّ أَهْـلَ الرَّيْغِ والهَوَى، كَثِيرًا ما يَتَعَلَّقُون بسِتَارِ الضرورةِ في تحقيةٍ والهَوَى، كَثِيرًا ما يَتَعَلَّقُون بسِتَارِ الضرورةِ في تحقيةٍ مَاطِلُ مَنْ الدِّبِيمِ وسُوءَ مَكْرِهِمْ، بَلْ ورُبَّما يَنسَلِحُون مِنَ الدِّبِنِ مَن الدِّبِينِ المَرورةِ أو الجِكمةِ أو المَصلَحةِ... ثم قالَ - مَنِيعِهم وسُوءَ مَكْرِهِمْ، بَلْ ورُبَّما يَنسَلِحون مِنَ الدِّبِنِ الشَّرِيعِهم وسُوءَ مَكْرِهِمْ، بَلْ ورُبَّما يَنسَلِحون مِنَ الدِّبِنِ كُلُّهُ باسم الضرورةِ أو الجِكمةِ أو المَصلَحةِ... ثم قالَ -

أيِ الشيخُ التهامِي-: المرادُ بحالـةِ الضـرورةِ عنـد علمـاِءِ النَّشْرِيعةِ في مِثْل قولِهم {يَجوزُ كـذا عنـد الضـرورةِ (أو لِأَجْلِ الصِرورةِ)} تلكَ الحالةُ التي يَتَعَرَّضُ فيها الإنسانُ إِلَى الخَطَّـرِ فَي دِينِـهِ أَو نَفْسِـه أَو عَقْلِـه أَو عِرضِـه أَو عِرضِـه أَو مِالِّكُمْ الْحَطَـرِ- إلى مالِه، فَيَلْجَـاً -لكى يُخَلِّصَ نَفْسَـه مِن هـذا الخَطَـرِ- إلى مُخالَفةِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ الثَّابِتِ، وذلك كمَنِ يَغَصُّ بِلُقْمَـةِ طَعَام وَلا يَجِدُ سِوَى كَأْسٍ مِنَ الخَمْرِ يُزِيـلُ هَـذه الْغُصَّـةَ؛ وقدِ تُواتَرِتِ الأدِلَّةُ على أَنَّ هذه الشِـريعةَ جِـاءَتْ لِحِفْـظِ الْضَّـرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ (الـدِّينِ والنَّفْسِ والعَقْـلِ والنَّسلِ والمـالِ)، والمُـرادُ بالضَّـرُورِيَّاتِ الأمُـورُ الـتِي لا بُـدَّ مِنَ الَمُحافَظةِ عَليها حـتى تَســتَاِقِيمَ مصِـالَحُ الـدُّنْيَا والآخِـرَةِ على نَهْجٍ صـــحيحِ دُونَ احْتِلَالٍ، وإنَّمــا يكـــونُ دلـــكُ بالمُحافَظـةِ على هـذَه الأُمُـوَّرِ الْأَخَمْسَـةِ، لـذَا تُسَـمَى المُّحافِظـةِ على هـذَه الأُمُـوَّرِ الْأَخَمْسَ، وِتُسَـمَى بالكُلِّيَّاتِ الْخَمْسَ، وِتُسَـمَى بالكُلِّيَّاتِ الْخَمْسِ أَيِضًا لِكُونِها جَأَمِعةَ لجميعِ الأَحكَامِ وَالْتكَالِيُفِ الشِّسرعِيَّةِ، فِهِي كُلِّيَّةٌ تِنْسِدَرِجُ تحتهِ إِ جميعِ جُزِئِيَّاتِ الشِّـرِيعةِ، وتُسَـمَى أيضًا بمَقَاصِدِ الشَّـرِيعةِ لِمَـا ثَبِتَ -بالاستَّقرَاءِ ۖ التَّامِّ لهذه الشَّ ربعةِ دَقِيقِهَ ا وَجَلِيلِهَ ا- كَـوْنُ المُحافَظُـةِ على هـذهِ الأمُـورِ الخَمْسَةِ أُمْـرًا مَقصُـودًا للشـارعِ... ثم قـالَ -أي الشـيخُ التهـامي- تحت عنـوان (الفرقَ بِين الْضرورة والحاجة): الضّرورةُ حالةُ تَستَدعِي إِنقَاذًا، أَمَّا الحاجَةُ فَهِي حالةٌ تَستَدعِي تَيْسِيرًا وتَسْهِيلًا، فهي مَرْتَبةٌ دُونَ الضِّيِّرُورةِ، إِذْ يَتَرَتَّبُ عَلَى اَلْضَّرُورةِ ضَرَرُ عظيمٌ في إخْدَى الْكُلِّيَّاتِ الخَمْسِ، انتهى، وقـالَ اَلْشـيخُ محمد صالح المنجد في خُطْبَةٍ له بِعُنْـوانِ (التسـاهُل في الاحتجــاج َبالصــرورة) مُفَرَّغَــةٍ عَلى موَقِعِــه <u>في هــذا</u> الرابط: حَدِيثُنا في هَذه الخُطْبَةِ عن موضوع حَصَـلَ فيـه خَلْطٌ كثيرٌ، وحَصَلَ فيه استغلالاتُ سَيِّئةٌ كثَيِّرةٌ مِن كثير مِن أصحابِ النَّوَايَا البِّسَّيِّئةِ، ولِذلك كان لا بُدَّ لُلمُسلِّم مِن فَهْمِـه وفَهُم مـاً يَتَعَلَّقُ بـُه، أَلَا وهـو القاعـدةُ الشـرَعَيَّةُ

العظيمةُ {الضَّبِرُوراتُ تُبِيحُ المحظوراتِ}، هـذه القاعـدة التي طُلِمَتْ طُلْلَمًا عِطِيمًا مِن كثيرٍ مِن أَبْناءِ المسلمِينِ، هذه الِقاعدةُ التي أَصْبَحَ الاستدلالِّ بها على ما هَبَّ ودَبَّ مِنَ الأُمُـورِ دَيْـدَنَ عَامَّةِ البِدِينِ يَغْضُـونَ اللّهَ سُبِحَانَهُ وتَعالَى، كُلُمَا أُرادَ أَحَدُهم أَنْ يَفعَـلَ مَعصِيِةً -أو فَعَلَها-فَناقَشْــتَه في ذَلــك كــان مِن حُجَجِــه {الْضَّــرُورَاتُ تُبِيحُ المحظوراتِ} ًا، فما هي حِقيقَةُ هـَذه القِاعـدةِ ومـا هَيِ ضَوابِطُهَاً؟؛ قالَ اللهُ تَعَالَى {فَمَن اضْطَرَّ غَيْرٍرَ بَـاعِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }، وقالَ {فَمَنِ اَضْطُرَّ غَيْرً بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }، وقالَ {فَمَنِ اَضْطُرَّ غَيْرً بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }، وقالَ عَـزُّ وَجَلَّ {وَقَدْ فَصَـلَ لَكُم مَّا حَـرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْـطُرِرْتُمْ إِلَّيْهِ}، لَمِّادا شَرَعَ رَبُّنا ۚ جَوَازَ أَكْلِ الْمِيْتةِ لَلضَّيْرُورةِ ۗ وجَـوَازَ تَنَاوُلِ الأَمْرِ المُحَرَّمِ للضَّرُورةِ؟، لأنَّه قالَ عَزَّ وَجَلَّ {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْغُسْرَ}، وقالَ {مَا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْغُسْرَ}، وقالَ {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ لَيُطَهِّرَكُمْ}، وقالَ {يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ}، وقد أَجْمَعَ الفُقهاءُ عَلَىِ أَنَّ لَلَجائِعِ المُضَطِّرِّ الذي لا يَجدُ شيئًا حَلَالًا يَدْفَعُ بِـه الهَلَاكَ عِن نَفْسِه أَنْ يَتَنَـاوَلَ المُحَـرَّمَ إِذا لم يَجِـدْ غَـيرَه، فيَتَناوَلُ منه بِقَدْرِ مَا يُزِيلُ ضَرُورَتَهِ، لَأَنَّ اللهَ قَالَ {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْـرَ مُتَجَـانِفٍ لَّإِثْمٍ، فَـإِنَّ إِللَّهَ غَفُـورُ رَّحِيمٌ}؛ وقالَ اللهُ سُبْحاِنَهُ وتَعالِلَى مُبَيِّنًا حاَلةً أَخْـرَي مِنَ جِالَاتِ الإِضْطِرارِ {مَن كَفَـرَ بِاللَّهِ مِن بَعْـدِ إِيمَانِـهِ أَلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطُّمِّنِ ۗ بِالإِيمَـانِ}، فَإِذَا كَانَ المُسَلِّمُ قَـدُ تَعَـرَّضَ لَتَهدِيـدٍ جِقِيقِي وتعـذِيبٍ وَحْشِي ، يُهرادُ منه أَنْ يَنْطِـٰقَ بكلَّمـةِ ٱلكُفـرِ، نَطَـقَ بهـاً لِسـانُهِ، وقَلْبُـه مُطَمَئِنٌّ بإلإِيمان؛ فـإذَنْ، هـذَهِ القاعَـدةُ في الشَّـرِيعةِ مَحفُوظـةٌ بِأُدِلَّتِها، َ قَائِمَـٰةٌ، مِن عَلَامـاتِ ومَيْـزاْتِ هـذاً الـدِّين؛ وَلكنْ أُيُّهَا ۚ الْمسلَمون، مَتَى يُصْبِخُ الَّشَيَّءُ ضَرورةً، مَّا مَعْنَى ۚ كَلَمِةِ الضَّرورةِ؟، إنَّ كثيرًا مِنَ الناسِ يُفَسِّرونِ الضَّرورةَ بِـأَيُّ مَشَــقَّةٍ تَعْـرَصُ، بِـأَيِّ دَرَجِـةٍ تكـونُ، أو يُفَسِّـرون

الضِّـرورةَ بحـاجَتِهم إلى التَّوَسُّـجِ في الأمُـورِ الدُّنْيَوِيَّةِ، ولأَجْـلَ ذَلـك يَنتَهِكَـون ِحُرْمـةَ الشَّـرِيعةِ... ثم َ قـالَ -اي السيخُ المنجد-: فَأَمَّا الضَّرورةُ فقد ذَكَرَ العلماءُ تَعرِيفِهِا، وقالوا {إذا تَرَتَّبَ عِلَى عَدَمٍ فِعْلِ الشَّيءِ المُحَـرَّمِ هَلَاكُ، أو الْحاقُ الضَّرَرِ الشَّدِيدِ، بأَحَدِ الضَّرُورِيَّاتِ الخَمْسِ (وهي الدِّينُ والنَّفْسُ والعَقْلُ والمالُ والعِرْضُ)، فإنَّه عندِ ذلـك يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ المُحَرَّمَ لِلمِشَّبِرُورِةِ}، فِتَأَمَّلْ كَلَامَهم رَحِمَهم اللهُ في قـولِهم {هَلَاكٌ، أُو إَلْحـاقُ ضَـرَر شَـدِيّدٍ، عَنَدُ ذَلَكَ يَجُـوزُ لَـه أَنْ يَـٰرِتَكِبَ هـذا الْمُحَـرَّمَ للضَّـُرُورِةِ}، وهذا الكِلامُ أيضًا فيه تَفْصِيلُ، ولـذلكٍ فإنَّنـا لا يَجـوزُ لنـا أَنْ نَترُكَ الجِهادَ في سِبيلِ اللهِ مِن أَجْلِ المُحافِظةِ على النُّفُوسِ ونَٰقُ ولَ ۚ [إنَّ تَرْزِّكَ الجِهَادِ ضِرَورِةٌ لأِنَّ الجِهادَ يُسَبِّبُ قِيْلًا النَّفْسِ}، كَلَّا، لأَنَّ حِفْرِظَ الْـَيِّينِ أَعْلَى َ[مِن ْجِفْظِ النَّفْسِ] والجِهَاْدُ لا بُدَّرِمنَه لِجِفْظِ الدِّيْنِ... ثم ِقُـالَ -أَي الشيخُ الْمنجد-: وهناك أُمُورُ تُقَدَّمُ وتُؤَخَّرُ في أبوابِ الضَّـرورةِ، فليو أنَّه غَصَّ بِلُقْمـةٍ [وَ]لم يَجِـدْ إلَّا خَمْــرًا لِيَبِتَلِعَهَاۚ [َأَيِ اللَّقْيِمِةَ] وإلَّا لَمَاتَ وهَلَـكَ وَاخْتَنَـقَ، جـازَ لـه أَنْ يَتَناْوَلَ مًا يُسَلَكُ بِهُ تَلكُ الغُصَّةَ ويَنْجُوَ بِـه مِنَ الهَلَاكِ، فَتَنْجُو نَفْسُه ولو أَدَّى لإلْحاقِ ضَرَرٍ بِعَقْلِه [وذلك لأَنَّ حِفْظُ النَّفْسِ أعلى مِن حِفْظِ العَقْلِ]... ثم قيالَ -أي الَشيخُ المنجدِّ-: لا بُدَّ لَنَاۚ أَنْ نَعْلَمَ ونَعْرِفَ ما هي القواعدُ [يَعْنِيَ ضِوَابِطَ قاعدةِ (الضَّروراتُ ثُبِيحُ المحطوراتِ)] التِي ۚذَكَرَها ۚ اَلعُلماءُ، لِنَكُونَ على ۖ بَيِّنةٍ عَند اِسـتِخدام ۖ هـذا الأمْرِ الخَطِيرِ، الـذي إنَّ لم يُحْسَنَ اسـتِخدامُه تَعَـرَّضٍ المُسِـَـتَخدِمُ للهَالَكِ في العاجِــلِ والْآجِــلِ؛ أَوَّلًا، يَجِبُ أِلَّا يِتَسَبَّبَ الْإِنسِانُ لَإِيقيَّاعِ نَفْسِهُ في اَلضَّـرورةِ، فلَو إِنَّه أَتلَفَ مَالَه وَطَعِامَه الطّيِّبَ، وهـو يَعْلَمُ أَنَّه سَيَّضْ طَرُّ [أَيْ بِسَبَبٍ ذلك] لِأِكْلِ طِلَعَامِ مُحَرَّمٍ، كَانِ آثِمًا عند اللهِ بِفِعْلِــهُ هَذَا؛ ثَانيًا، فَإِنَّ الْضَّرُورَةُ لِا بُكَّا أَنْ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، اِنَّ بِالْ الضَّرُورةِ ليسَ مَفتُوحًا عَلَى مِضْرَاعَيْهِ يَدخُلُ مِنه كُلُّ مَن

هَبَّ ودَبَّ بِأَيِّ طَرِيقةٍ شاءَ، وِإنَّما هـو مَضِبُوطٌ بضَوابِطَ يَعْلَمُهَا أَهَلُ ٱلعِلمَ الثِّقَاتُ، ذَكَّروها فِي كُتُبِهُم، ويَـذكُّرُها اِلمُفْتُونِ المُخْلِصون للناسِ إذاۚ سُـئِلُوا، فِالَضَّـرُورَةُ لا بُـدَّ أَن تُقَـدَّرُ بِقَـدْرِهَا، فَمَنِ أُضْلِطُرَّ إِلَى الكَـدِبِ (مَثَلًا) فَإِنْ أَمْكَنَهُ التَّوْرِيَةُ لَا يَجِـوزُ لـه أَنْ يَكـدِبَ، والتَّوْرِيَـةُ أَنْ يَـأْتِي بلَفظِ له مَعَّنَى بَعِيدٌ فَي نَفْسِه، ومَعْنَى قَرِيَبٌ ٍ فِي نَفْسِ الـوَقْتِ يَفهَمُـه السـامِغُ، فعنَـد ذلَّـك لِا يَجـُّوزُ أَنْ يَكـذِبَۥۗ ويَسْتَحَدِمُ [ٓأَيْ ٕعلى سَبِيلِ الوُجوبِ] التَّوْرِيَةَ، وَإِذَا أَضْـطَرَّ إِلَّى الكَذِبِ، كَأَنْ يكونَ عَنَده مَالَ ۖ إِنسَانَ مَعصُـوم مُخَبَّاٰ، أَوْجَاءَ ظَـالِمُ يقـولُ لَـه {هَـلْ عَنـدكَ المـالُ؟}، وَلَمْ يَجِـدْ طَرِيقةً لِلتَّوْرِيَةِ، فيَجوزُ له أَنْ يَكْذِبَ في هذا الأَمْرِ فَقِطْ، بِجُمَّلَةٍ مُحَدَّدَّةٍ لا يَنتَشِّرَ الكَذِبُ إلى غَيرِهِا، ومَنَ أكْـرِهِ على النُّطَقِ بكِّلمةِ الكُفرِ لا يَجُوزُ لَه أَنْ يَكَّفُرَ بقَلْبِه، لأَنَّ الكُفْرَ على اللَّسِانِ فَقَـطْ إذا أضْ طُرَّ إِلَى ذلـكِ [قـالَ الشيخُ أبو بصير الطرطوسي في كتابِه (شُـروطُ "لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ"): الإكـراهُ سُـلْطانُه على الجَـوَارِحِ الظـاهِرةِ لا إِلْجَــوَارِحِ البَاطِنَــةِ [(جَــوَارِحُ الإِنْسَــانِ اللَّظِـاهِرةِ) هِي أَعْضَافُهُ الطَاهِرَةِ الَّتِي يَكْتَسِبُ بِهَا، وَهِيَ الْعَيْنُ وَالْأَذُنُ وَاللِّسَانُ وَالْبَطْنُ وَالْفَرْجُ وَالْيَـدُ وَالرِّجْـلُ؛ أَمَّا (الجَـوَارِحُ الباطِنةُ) فهي القَلْبُ فَقَـطْ، وقـد غَلَبِ التَّعبِيرُ بِالجَمْعِ لَمُٰشَـاكَلَةٍ قَـولِهِم {الجَـوَارِخُ الطَـاهِرةُ}]، انْتهَى]، ومَن جازَ له التَّيَمُّمُ للضَّرورةِ، فإذِا قِـدِرَ على استِعِمالِ المـاءِ بر عـ عيت عصرور لا يَجوزُ له أَنْ يُوَاصِلَ فِي التَّيَمُّمِ، وَمَنِ أَضْـطُرَّ لِلإَفطـارِ وَي شَهْرِ رَمَضانَ مِن أَجْلِ الْمَـرَضِ، فَاذَا اِشْـنَدَّ وَقَـوِيَ وَلَى شَهْرِ رَمَضانَ مِن أَجْلِ الْمَـرَضِ، فَاذَا اِشْـنَدَّ وَقَـوِيَ وَأَطَاقَ الْصِّيَامَ مَا جَازَ لَهُ أَنْ يُكْمِلَ فَي إفطارِه، وكَـذلك المُسافِرُ لَو أَقَامَ لا يَجـوزُ لَـه الإكْمـالُ في الإفطارِ في رَمِصانَ، وَخُذْ مَثَلًا مِنَ الأَمْثِلةِ التِّي يَتَعَرَّضَ لها كَثِيرٌ مِنَ الَّنَّاِسِ فيَ هـــذه الأَيَّامِ بســببِ عَــِدَمِ الاحتِيَــاطِ في الشَّـرِّيعةِ، وعَـدَمِ وُجـودٍ الجُهـودِ الصَّحِيِّحةِ الَـتي تُزِيـلُّ الحَـرَجَ عن كثـيرٍ مِن نِسـاءِ المُسـلمِين، (كَشْـفُ الطُّبِيبِ

على المـرأةِ المَريضـةِ)، [فَ]بِسَـبَبِ تَقصِـيرنا وإهمالِنـا وعَـدَم تَخطِيطِنـاً وانتِباهِنـا للَمُحَرَّمَـاتِ، جَصَـلَ تَقصِـيرُ شَـدِيدٌ في تنظيم الأمُـور، فصـارَتِ المـرِأَةُ تُضْـطَرُ في كثير مِنَ الْأَحْيَانِ لَلْكَشْفِ عند الطَّبِيبِ الْأَجْنَبِيّ، وهنا لا الشَّرورةِ بقَدْرِها في مِثْلِ هذا المَوضِع، فمَثْلًا لا بُدَّ أَنْ تَبحَثَ عن طَبِيبٍةٍ مُسلِمةٍ الرَوجَتِكَ أو بِنْتِكَ، فإنْ لم يُوجَدْ طَبِيبةٌ مُسلِمةٌ مُؤَهَّلةٌ، لِزَوجَتِكَ أو بِنْتِكَ، فإنْ لم يُوجَدْ طَبِيبةٌ مُسلِمةٌ مُؤَهَّلةٌ، فِي أَيٌّ مَكَانٍ تَستَطِيعُ الوُصولُ إَليه، وتَستَطِيعُ دَفْعَ أُجْرَه، ۚ جازَ اللَّجوءُ إلى طَبِيبةٍ ۥ كَافرةٍ، فإنْ لَيْم تُوجَدْ طَبِيبةٌ كَـاَقِرةُ مُؤَهَّلـةُ أَيضًا جـازَ اللّجـوءُ َ إلى الطّبِيبِ المُسـَلمِ المُوِّهَلِ [قَلتُ: ويُراعَى هنا تَقدِيمُ الطّبِيبِ السُّـنِّيِّ على أ الطُّبِيبِّ المُبتَدِعِ، وقد قالَ الشَيِخُ صاالِ الفوران في فيديو له بعُنْـوان (ما حُكْمُ مُجالَسَةِ أَهْـلِ البِـدَعِ بِحُجَّةِ إِلنَّاقَرُّبِّ إِليهِم وَتَعَلِّيمِهِم الدِّينَ الصَّجِيحَ؟): َلا تَقْـرََبُ مِن أَهْلِ ٱلبِدَعُ ٱبَيِدًا، يُـؤَثِّرُونَ عليك، وتَـأَثَمُ بِجُلوسِك معهم، إِبتَعِدْ عَنهَم إِلَّا إِذَا دَعَتِ الحَاجَةُ إِلَى مُناظِّرَتِهُم وبَيَانِ مَـا هُمْ عليه مِنَ الباطِلِ وأنتَ عندكُ أَهْلِيَّةٌ لـذَلْكَ الْمُعَانِعَ، في حُـدُودٍ. انتهى]، فـاِنْ لم يُوجَـدْ جـازَ اللَّجـوءُ إلَى وي حدودٍ النهى؛ حيان ثم يوسد جدر التبور إلى الطّبِيبِ الكَافِرِ، فَهَلْ يَتَّبِعُ الناسُ هذا التَّنفِيذَ؟، ثم إذا جيازَ للطّبِيبِ الكَشْفُ عنِ المسرأةِ الأجنبِيَّةِ، فيَجِبُ أَنْ يَكِفُرنَ مَحْرَمُهِا (مَثَلًا)، وأَنْ يَحْضُرَ مَحْرَمُها (مَثَلًا)، وأَنْ يَحْضُرَ مَحْرَمُها (مَثَلًا)، وأَنْ يَكْشِفَ على مُوضِعَ الْعِلَّةِ فَقَـطْ ولا يَتَّعَـدَّاه، وإذا كـانَ النَّظَـرُ إلى مَوضِع العِلَّةِ يَكفِي فلا يَجـوزُ لـه أَنَّ يَلمِسَ، وإذا كـَانَ يَكْفِيـَه لَمْسُ مِن وَرَاءِ حائـلٍ لَا يَجــوزُ لَـه أَنْ يَلمِسَ بغيرِ حائلٍ، وإذا كانَ يَتَوَجَّبُ أَنْ يَلمِسَه بِغيرِ حائلٍ فلا يَلمِسُ مَا حَوْلَه مِنَ المِنْطِقةِ الـتي لا عَلَاقــَةَ لهــًا بِالْعِلَّةِ، ولَّا عَلَاقةَ لَهَا بِـالِعِلَاجِ أَيضًا، وإذا كِـانَ يَكْفِيـه أَنْ يَفْحَصَ لِمُدَّةٍ دَوِيقةٍ (مَثَلًا) فَلَا يَجـوزُ لَـه أَنْ يَتَعَـدَّى هِـِده ٱلِفَتْـرَةَۥؗ وكُـلَّ إنسًانٍ مُـؤتَمَنُ عِليٍ حَرِيمٍـه، وَمَـا أَكْثَـرَ الَتَّفريُطَ فَي هَذَا الأمرِّ في هذه الأيَّام؛ تَالَثًا، إِنَّ الضَّـرَرَ

لا يُرالُ بِمِثْلِهِ أُو شَيءٍ أَكْبَرَ مِنْهُ، فَمَثَلًا لَو قَالُوا لَهِ {اُقْتُلْ فُلَانًا وإِلَّا سَلَبْنا مالَكَ} فلا يَجوزُ له أَنْ يَقْتُلَه، بَلْ لو قالُوا له {اَقْتُلْ فُلَانًا وإِلَّا قَتَلْناكَ} وفُلَانُ هِذا مُسلِمُ مَعصومٌ، لا يَجوزُ له أَنْ يَقْتُلَه لأَنَّ النَّفوسَ في الشَّرِيعةِ سَوَاسِيَةٌ، وكذلك لو أُكْرِهَ جُنْدِيٌّ مُسلِمُ بالقَتْلِ على أَنْ يَدُلُ الْعَدُوَ على ثُغْرَةٍ يَنفُدون منها إلى البَلَدِ المُسلِمِ، يَدُلُ الْعَدُونَ على أَنْ النَّالِ المَالِدِ المُسلِمِ، المَّالَدِ المُسلِمِ، المَّالَدِ المُسلِمِ، المَّالَدِ المُسلِمِ، المَّالِدِ المُسلِمِ، المَّالَدِ المُسلِمِ، المَّالَدِ المُسلِمِ، المَّالِدِ المُسلِمِ، أَدْ المَالِدِ المُسلِمِ، أَدْ المَالِدِ المُسلِمِ، أَدْ المَّالِدِ المُسلِمِ، أَدْ المَّالِدِ المَّالِدِ المَّالِدِ المَالِدِ المَّالِدِ المَّالِدِ المَالِدِ المَّالِدِ المُسلِمِ، أَدْ المَّالِدِ المَّالِدِ المَّالِدِ المَّالِدِ المَّالِدُ الْمُسلِمِ، أَدْ المَّالِدُ الْمُالِدِ المَّالِدِ الْمُسلِمِ، أَدْ الْمُلْكِلُولُ الْمُنْتُ الْمُلْدُونَ مِنْ المَّالِدُ الْمُلْكِدُونَ مِنْ الْمُنْ الْمُلْكِدُونَ مِنْ الْمُنْتُلُهُ الْمُلْكِدُونِ مِنْ الْمُنْتُونِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُسلِمِ، أَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْدُونَ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْسِلِمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ لِّكَيْ يَحتَلِّوه ويُوقِعواً القَتَلَ وَالتَّشْرِيدِ في أَهْلِه، ما جازَ له أنْ ٍ يَدُلُّهم ولو قَتَلُوه... ثم َقـالَ ۖ-أي الْشـيخُ المنجـد-: ثٍم إِنَّ كثيرًا مِنَ الناسِ يقولُـون لـك {نحنٍ مُكِّرَهـون (أو أُكْرَهْنَا)}، ۖ فَمَا هُو الإِكْرَاهُ الَّذِيِّ يُبَاحُ ٍبِهَ الْأَمْـرُ الْمُحَـرَّمُ؟، هلَ هو ضَرْبُ سَوْطٍ أو سَوْطَينَ (مَثَلًا) لِأَنْ يَنْتُهكَ حُرْمَــةَ اللهِ بَالرِّنَى (عَلَى سَبِيلِ الْمِثالِ)؟؛ قالَ الفُقَهَاءُ { الضَّرِبُ الَّذِي يُعتَبَرُ إكراهًا َهِو مَا كَأَنَ فيـه خَشْـيَةُ تِلَـفِ النَّفْسُ أُو أُحَدِّ الأَعضَاءِ، أُو أَلَمٌ شَدِيدٌ لا يُطِيقُ تَحَمُّلَهٍ } تَعَلَىٰ الْمَوْرِي في (زاد المسير): قَـالَ الْقَاضِي أَبُـو يَعْلَىٰ الْقَاضِي أَبُـو يَعْلَىٰ الْقَاضِي أَبُـو يَعْلَىٰ {فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ [أَيْ قِصَّةِ حَـاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَـةَ] وَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْخَـوْفَ عَلَىٰ الْمَـالِ وَالْوَلَـدِ لَا يُبِيحُ التَّقِيَّةَ وَلَالُولَـدِ لَا يُبِيحُ التَّقِيَّةَ وَلَا يَبِيحُ التَّقِيَّةَ وَلَالْ فَالْوَلَـدِ لَا يُبِيحُ التَّقِيَّةَ وَلَا يَبِيحُ التَّقِيَّةَ وَلَا يَبِيحُ النَّاقِيَّةَ وَلَا يَعْمِى الْمَالِ وَالْوَلَـدِ لَا يُبِيحُ التَّقِيَّةَ وَلَا يَعْمَى الْمَالِ وَالْوَلَـدِ لَا يُبِيحُ النَّاقِيَّةَ اللّهُ الْمَالِ وَالْوَلَـدِ لَا يُبِيحُ النَّاقِيَّةَ إِلَيْكُولَةً وَالْوَلَـدِ لَا يُبِيحُ اللّهَ اللّهُ فِي إِظْهَـارِ ٱلْكُفْـرِ، كَمَـا يُبِيحُ فِي الْخَـوْفِ عَلَى النَّفْسِ، وَيَبِينُ ِذَلِيكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَـالَى فَبِرِضَ الْهِجْـرَةَ، وَلَمْ يَعْـذُرْهُمْ وِي التَّخَلُّفِ لِأَجْلِ أَمْوَالِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ }، اَنتهى أَ، بَلْ إنَّهم وَكِي التَّحَلِي اللَّهِمَ وَأَوْلَادِهِمْ }، اَنتهى أَ، بَلْ إنَّهم وَكَرُوا شُروطًا للإكراهِ، كأنْ يكونَ المُكْرِهُ مُتَمَكَّنًا مِنَ التَّنفِيدِ [وَإِلَّا كَانِ تَهدِيدُه هَذَيَاإِنًا وَضَرْبًا مِنَ ِۗ اللَّغْو الذي لَّا يُلتَفَتُ إِليه إِي وَإِنْ يَكُـونَ المُكْـرَهُ ۖ عَالِّمًـا ۚ [َأَيْ مُتِّيَّقًّبًا ۗ أُو ينتب إنت المَكْرِهَ سِيئِنَفَّذُ وَعِيدَه [لأنَّ الأحكامَ غالِبًا على ظَنِّه أنَّ المُكْرِهَ سِيئِنَفَّذُ وَعِيدَه [لأنَّ الأحكامَ الشَّيرِعِيَّةَ تُنَاطُ بِاليَقِينِ والظَّنُونِ الغالِبةِ، لا بِالأوهامِ وِالظِّنُـونِ المَرجوحـةِ وأَلاحَتِمـالاَتِ الْبَعِيـَدةِ]، وأنْ يَكـونَأ إِلَّمُكْرَهُ عَاجِزًا عَنَ دَفَّعَ الإكراهِ عن نَفْسِه (إُمَّا بِالمُقاوَمَةِ أو الفِّرَارِ)، وَأَنْ يَكُونَ الإِكْراَهُ بِشَيءٍ فَيه هَلَاكُ لِلمُكْـَرَهِ أو ضَـرَرٌ عَظِيمٌ (كالقَتْـلِ أو إِتْلَافِ عُضْـوٍ مِنَ الأعضـاءِ أو التَّعذِيبِ الْمُبَرِّحِ أو السَّجْنِ الطَّوِيلِ الذي لا يَخــرُجُ منــه)،

وأَنْ يِكِونَ الإكراهُ فَوْرِيًّا (كأنْ يُهَدِّدَه بالقَتلِ فَـورًا إذا لِم يُنَفِّذْ) أُمَّا إِذا قَالَ له ﴿ إَذا لم تَفْعَلْ كَـٰذا ضَـَرَبْتُكَ غَـٰدًا (أُو بَعْدَ غَدٍ)} فلا يُعتَبَرُ إكراهًا صَحِيحًا [قـالَ ابنُ حجـر في بعد حدي الماري): فَلَوْ قَالَ (إِنْ لَمْ تَفْعَلْ كَذَا ضَرَبْتُكَ غَدًا) لَا (فَتِحَ الْبَارِي): فَلَوْ قَالَ (إِنْ لَمْ تَفْعَلْ كَذَا ضَرَبْتُكَ غَدًا) لَا يُعَدُّ مُكْرَهًا، وَيُسْتَثْنَى مَا إِذَا ذَكَرَ زَمَنًا قَرِيبًا جِدًّا أَوْ جَـرَتِ الْعَـادَةُ بِأَنَّهُ لَا يُخْلِـفُ، انتهى]؛ فتأمَّلِ الشَّـروط الـتي وضَعَها إِلْفُقَهِاءُ لِهـذا، لِتَعْلَمَ أَيُّها المُسلِمُ أَنَّ المسألة وضَعَها إِلْفُقَهِاءً لِهـذا، لِتَعْلَمَ أَيُّها المُسلِمُ أَنَّ المسألة رَ ـَ ـَ وَانَّ القَصِيَّةَ لِيستْ سَهْلةً، ثم قارِنْ بين ليستْ أَلْعُوبةً، وأنَّ القَصِيَّةَ ليستْ سَهْلةً، ثم قارِنْ بين هـذا وبين ما يَقُـومُ بـه كثـيرٌ مِن مُفْتِي السَّـوءِ بإفتاءِ النـاسِ ببَعضِ الأمُـورِ بِحُجَّةِ الضَّـرُورةِ، في عَـيرِ مَحَلِّهـا [قالَ الشيخُ أبو محمّد المقدسي في (مِلَّة إبراهِيمَ): كَثِيرٌ مِن دُعَاةِ زَمانِنا، يُدَنْدِنون عَلى أَجِـاْدِيثِ الْـرُّخَص والإُكْراُهِ والضَّـرُورِاتِ طَـوَالَ حَيَـاتِهم، وِكُلَّ أَيَّامِهمَ فيَ غَلْبِرٍ مَقامِهِا [أَيْ غَلِيرٍ مَوضِعَ التَّرَخُّصِ وَالْإِكِراهِ وَالسَّرورةِ]، وَيَلِحُون بِحُجَّتِها في كُلِّ بِاطِلٍ، ويُكَثَّرون سَوادَ ۗ حُكَوَمَاتِ ۗ الكُفَرِ وَالإِشَراكِ، ذُونَما ۚ إكراَهٍ ۗ أَو اِضْطِرارٍ جَقِيقَين، ۪فَمَتَى يُظهِرون الـدِّينَ؟!. ۪انتهى]... ثم قـال -أي الشِّيخُ إِلمنجـد-: لمَّاذا يَتَسَّاهَلُ بعُضُـهم في إفتـاءِ النَّاسِ في أَمُورِ بِحُجَّةِ الضَّرُورةِ، وليسَ فيهـًا ضَـرُورةٌ؟؛ (أ)عَدَمُ خَـُوفِهِمٍّ مِنَ اللِّهِ؛ (َبَ)وعَـدَمُ تَمَكَّنِهُم مِنَ الَّعِلم؛ (تٍ)وسَـــيَطَرَةُ رُوحِ التَّيَسِـــيرَ -فِي غـــيْر مَحَلُّه- عَلَى نُفُوسِهِم [قالَ الشّيخُ يوسُـفُ بِنُ أحمَـد القاّسـم (عضـو هيئة التدريس بالمعهـد ألعـالي لُلقضـاء) في مقالـةٍ لــهُ بعنــوان (مُوقَــف الْعامــة من خلاف المفتِينَ) <u>في هَــذا</u> <u>الرابط</u> على موقع الشيخ سليمان الماجد (عضـو مجلس الشُورى السُعودي): في زَمَانِناً كَثُـرَ المُفْتُـونَ الـدِين يَجْرُونَ وَراءَ رُخَصَ الفُقَهَاءِ بِحُجَّةِ المَصَلَحِةِ أُو التَّيسِير على الناسِ!. انتهى باختصار]، واَلتَّيسِيرُ أَمْرُ مُعتَبَــرُ في الشَّرِيعةِ، وهو مِمَّا تَقومُ عليه الشَّرِيعةُ، لكنَّ التَّيسِيرَ إذا تَعـارَضَ مـع أحَـدِ مَقاصِـدِ الشّـرِيعَةِ فلا يُعتَبَـرُ تَيْسِـيرًا

شَرِعِيًّا، عِالَ اللهُ عَرِزَّ وَجَـلَّ ۚ إِنَّ الَّذِبِنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَـهُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالِّوا ۖ فِيمَ كُنثَّمْ، قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ، قَـَالُوا أَلَمَّ تَكُنُّ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِـعَةً فَتُهَـاجِرُوا فِيهَا، فَأُولَٰئِكَ مَـأُوَاهُمْ جَهَنَّمُ، وَسَـاءَتْ مَصِـيرًا}، فلمَـاذا لم يُعتَبَروا مُكْـرَهِين؟، لأنَّهم كـانوا يسِتطيعون الهِجـرة مِن بِلَادِ الكُفرِ، أَقَامُوا تَحِتَ رَايَةِ الكُفرِ يُفْتَنُونَ في دِينِهِم، ويَتَنَسَارَلُون عَن أُمُسورِ السدِّينِ، وقسالوا دِينِهم، ويَتَنسَارَلُون عَن أُمُسورِ السدِّينِ، وقسالوا دُمُشْتَضْعَفِينَ}، لِماذا لِمِ تُهاجِروا؟!، وكذلك لو قال إنسانُ {إِنَّ مِنَ التَّيسِيرِ أَلَّا نَحَـرُجَ إِلَى الجهـادِ في وَقْتِ الْسَانُ {إِنَّ مِنَ التَّيسِيرِ أَلَّا نَحَـرُجَ إِلَى الجهـادِ في وَقْتِ الْحَرِّ}، فاسمَعْ ماذا يقـولُ اللـهُ {وَقَـالُوا لَا تَنفِـرُوا فِي الْحَرِّ، قُلْ نَـارُ جَهَنَّمَ أَشَـدُّ حَرَّا}؛ (ث)ومِنَ الأُمُـورِ الـتي الْحَرِّ، قُلْ نَـارُ جَهَنَّمَ أَشَـدُّ حَرَّا}؛ ثَامِ النَّاسَ بالضَّرورِةِ تَجعَلُ بعضَ المُفتِينِ بالباطِـلِ يُفْتـونِ الناسَ بالضَّرورِةِ الحِـرْصُ عَلَى مُوافِقَـةِ رَغْبـةِ المُسـتَفْتِي، لِإغراءاتِـه أو ضُغُوطِه على المُفْتِي، مِن جِهَـةٍ تَـرغَبُ (مَثَلًا) السِصَـدِارَ فَتْـوَى تُوافِـقُ مُيولَهِـا وأَهْواءَهـا، فـالمُفْتِي إذا لم يَكُنْ عندهُ خِوفٌ مِنَ اللِّهِ أَفْتَى بما يُوافِقُ ِرَغْبةٍ الْقَومِ مُسَتَنِدًا إلى رَفْعِ الحَرَجِ، أَوِ التَّبِسِـيرِ على الْأُمَّةِ، أَو أَنَّ الَضَّـِرورةَ تُبِيحُ المُحظوراَتِ، أَو أَنَّ اجْتِلَافَ الأُمَّةِ رَحمَـةٌ، أَو أَنَّ هَـذَا الْزَّمَانَ والعَصْرَ يَختَلِفُ وأَنَّ له حُكْمًا خَاصًّا، وأَنَّ الأَحْوالَ قـد تَغِيَّرَتْ، وبحـوِ ذلِـكِ مِن أَبْـوابِ الكِلَامِ الخَطِـيرِ الـذي يَقُـولُ بِـه بِعضُـهمَ، كَلَامٌ يَجِسَبُونَه هَيِّنًا وَهِـو عِنـَد اللَّهِ عَظِيمٌ؛ (ج)وقد يكونُ الشَّخصُ الذي يَقَولُ للِناسُ إِ إِفْعَلُوا وِلا حَرَجَ، هذهَ ضِيرورةٌ ۗ}، قد بِكــُونُ مُتَوَرِّطًـا فيّ أُمْرِ مُحَرَّمَ في حَيَاتِه الشَّحْصِيَّةِ، فَلِكَيْ لَا يَلُومَه الناسُ يُفْتِّيهِم بِالْجَوَّارِ [أَيْ جَوَارِ الأَمْرِ المُحَرَّمِ المُتَـوَرِّطِ فيـم]؛ (ح)وكــدلك عَــدَمُ العِلْمِ الــدَّقِيقِ والقُــدرةِ عَلَى تَصَــوُّرِ الواقِـعِ؛ (خ)وهنـاك أنـاسُ عنـدهم خِسْـنُ نِيَّةٍ، يقولـون للنَّاسِ ۚ {اِفْعَلُواْ، ضَرورةٌ}، ما هو السَّبَبُ؟، قَالُوا ﴿نحَن نُرِيـدُ أَنْ نُحَبِّبَ الناسَ في الـدِّينِ، ولـذلك نحن نُيَسِّـرُ عليهم، ونَفْتَحُ المَجَالَاتِ لهم، ونَقولُ (اِعمَلـوا ولا حَـرَجَ،

وهذه ضَـرورةٌ)}، لمـاذٍا؟، [قـالوا] {لِتَحبِيبِ النـاس في الَّـدِّين} !، ۚ هَـٰؤلاء -يا أيُّها الإخـوَةُ- يُـدِخِلُونَ النـاسِّ إلى الدِّينَ مِن بـابِّ ثم يُخرجُـونهم مِنَ الـدِّين مِن بـابٍ ٱخَـرَ، مُسِيئُونَ وليسُوا بمُحسِّنِينَ، وأَضْرَبُ لكم مَثَلًا، شَـيْخُ في حَلَقَةٍ جاءَه شَخْصُ -ومَعَ الأَسَفِ، أَيُّهَا الإَخْوَةُ، أَهَلُ العِلمِ إِلمُتَمَكِّنُون مِنَ العِلمِ قِبِلَّةٌ جِدًّا، ولـذلك النِّاسُ لا بُبِدَّ لِهِمِ أَنْ يَـــذَهَبِوا ۚ إِلَى المَـٰــأَمُونَ، وليس لهم أَنْ يَســـألوا أَيُّ شَخْصٍ، كَلَّا- أَحَدُهم في مَجْلِسٍ مِنَ الناسِ، جاءَه شَخْصُ فقال {يا شَيْخُ، أُرِيدُ أَنْ أَنْقُلَ عَفْشَ بَيْتِي في نَهارٍ رَمَضانَ، وهذا أَمْرُ مُنْعِبٌ في رَمَضانَ، هَلْ يَجوزُ أَنْ أِفْطِرَ؟}، قال {لا بـأَسِ، للضَّرورةِ أَفْطِرْ}، حـتى قـالَ أَحَـدُ الحاصَـرِين مِنَ النَّبَهِـاءِ مِنَ عَامَّةِ النَّـاسِ، قـالَ {يـا شَِيْخُ، لماذا لاَّ تَقُولُ له أَنْ يَنْقُلَ في اللَّيلِ؟} إلى ثِمْ قَالَ -أَي الشـيخُ المنجَـد-: لا بُــدَّ لَلشــيخ ۥِوالَمُفْتِي أَنْ يُبَيِّنَ للناّسِ إذا وَقَعوا في صـرورةٍ حَقِيقَـةً أُمُـورًا؛ ومِن هـذه الأمُورِ أَنْ يَقوِلَ {إِنَّ الضَّرورةَ حالـةٌ ِاسـتِثنائِيَّةٌ وليسـتْ هِي ٱلْأَصْلُ -لِكَيْ يَشْعُرَ المُسَـتَفتِي أَنَّهِ يَعِيشُ فِي دائـرةٍ ضَيِّقةٍ وهو يَفعَلُ هذا الْأَمْرَ المُحَرَّمَ- وأنَّ عَليه أنْ يَخــرُجَّ منها بأيٌّ وَسِيلةٍ}؛ ثإنيًا، أنَّ المباخَ لَلضَّرورةِ ليس مِنَ الطُّيِّباتِ، المَّيْتةُ إذا أُبِيحتْ للضَّرورةِ لا تُصِبِحُ طَيِّبةً، لا زالَتْ خِبِيثةً نَتِنَةً، لكنَّ الفَرْقِ أنَّ الذي يَتَناوَلُهِا ٍ للضَّرورةِ يَسْقُطُ عَنِهِ الإِثِمُ، فَلَا بُـدُّ أَنْ يَشْعُرَ الَّذِي يَأْكُلُ الْمَيْتَـةَ يستحد حدد المنطقة الم ٱلمعلوماتِ، فإَذِاً كانَ المُستَفْتِي مُزَوِّرًا ويُقَدٍّمُ مِعلوماتٍ خاطِئـةً ويقـولُ {مـا دَامَ إِلشِـيخُ سَـٰيُفْتِيَ فَأَنَـا أَخْـرَجِثُ نَفْسِي مِنَ الْغُهْدَةِ ما دَامَ أَخَذْتُها ۖ مِن فَمِه ۖ}، وهـو ِيُقَـدِّمُ معلوَماًتٍ خَاطِئَةً، يُقَدِّمُ معلوماتٍ لِيُشَعِرَ الشيخَ أنَّه [أي

المُستَفْتِي] في جَرَجٍ، وأنَّ المسألةَ لا مَخرَجَ مِنْها، حـتي يَقَـولَ لَـهَ الشَّيخُ ۖ ﴿ إِقْعَـلْ للشَّـرورةِ } ؛ راَبَعًـا: ۖ لِا يَجـوزُ الإفتَّاءُ بالضَّـروَرةِ إلَّا بعـدَ إنسِـدادِ جَمِيـعِ الأبـوابِ، واستِنفاذِ جَمِيعِ الْخُلولِ والبَـدائلِ... ِثم قـالَ َ-أي الشَـيِّخُ المنجَـد-: إِنَّ مِنَ القَواَعِـدِ المُهِمَّةِ أَنَّهَ لَا بُـدَّ مِنَ السَّـعْيِ لإزالِةِ الضَّرورةِ (على المُضْطِرِّ أَنْ يَسعَى بكُـلِّ قُوَّتِـهِ أِنْ يَتَخَلِّصَ مِنَ ۚ اَلَضَّــرورةِ، لا أَنْ يَستَســلِمَ لهــا، لا بُـَــدَّ أَنْ يَتَخَلَّصَ، كَمْ مِينَ النَّـاإِسِ اليــومَ إذا وَقَعـَـواً فِي ضَــرورةٍ يُحاوِلوَن التُّخَلِّصَ فِعْلًا مِّن هَذَا الْمَجَالِ الضُّــيِّقَ، مِن هَـٰذَا المَكَانِ الحَرِجِ الدِّي وَقَعـوا فيـه؟)، وأنَّ المُضَّطَرَّ إذا لم يَسْعَ لَلْخُرِوجَ مِنَ الضَّرورةِ فِإِنَّه يَأْثَمُۥ ۖ فَإِذَا قُدِّرَ مَثَلًاۥ كما ضَرَبَ العُلَماَءُ مَثَلًا حَيًّا في كُتُبِهم، قـالوا في كُتُبِهم {إذا جـازَ للمسـلمِين في عَصـَرٍ مِنَ العُصـورِ مُصَـالَحَةُ الْعَـُدُوِّ لِضَرورةٍ -مع تَوَقَّرِ الشُّروطِ الشَّرعِيَّةِ- فلا بُبِدَّ أَنْ يَسـعَى المُسلِمُونِ لَلخُروجِ مِن هَذهَ إِلضَّرَورةِ الِتِي أَلْجَانُهم إلِي مُصِالَحةٍ العَـدُوِّ}، َ ومَعْنَى الشَّـروطِ الشَّـرعِيَّةِ أَنْ يَتَـوَلَّى عَقْدَ الصُّلْح مَثَلًا خَلِيَّفةُ إِلمُسلِمِينَ الذِي وَكَّلَه الهُسلِمون عليهم، أو نائبُه الذِّي وَكَّلَه الخَلِيفِةُ (أَمَّا أَنْ يَتَـوَلَّى عَقْـِدَ الصُّلِّحِ مع العَدُوِّ رَجُلٌ طَالِمٌ تَسَلَّطَ عِلَى المُسَلِّمِين، أو كَافِيرٌ أُو قَومِيٌّ عَلَّمَـانِيٌّ أُو نَصْـرانِيٌّ أُو مُلْحِـدٌ أُو لَادِينِيٌّ، يَتَكِيَّلُمُ باســمُ المُســلِمِين ويُفــاوِضُ عنهم، مَنِ الــذي وَكُلَبِهُ؟!، ومَن هِي الأُمَّةُ الإِسلامِيَّةُ الــتي وَكَلَتْــه في شَّـؤُونِها؟!)، وَأَنْ يَكِـونَ هـٰذا الصُّـلْحُ هـو ۖ أَفُّضَـلَ حَـلًّ لَلْمُسلِمِينِ فِعْلًا، وألَّا يُـؤَدِّي إلى مَفاسِدَ أَكْثَـرَ مِنْ تَـرْكِ الصُّـلْحِ، وَأَنْ يكـونَ مُوَقَّتًا بِـوَقْتٍ مُغَيَّنٍ، وَأَكـثَرُ مُـدَّةٍ اِشْتَرَطَها الفُقَهاءُ للصُّلْحِ عَشْرُ سِنِينَ [قـالَ الِشـيخُ أبـو سلِمان الصومالي في (النصائح المنجية): وقَـدَّرَها أَكثَـرُ الفُقِهاءِ على عَشْر سِنِينَ، فَـإِنْ تَجِـاوَزَتِ الْمُـدَّةُ العَشْـرَ بَطَلَتْ فِيما زادَ عَلَيهاً... ثم قالَ -أَي الشَيخُ الصومالي-: وحُجَّةُ الجَمهورِ في ذلك أنَّ مُدَّةَ عَقْدِ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَـةِ هـو

أبِعَدُ أَجَلَ عَقَدَه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَخَصَّصَ بِ الْسُّنَّةُ عُمِّمومَ آياتِ اَلسَّيفِ والقِتالِ، فَمـَا زادَ عنِ العَيِشْـرِ يَبقَِى علِى عُمومِ ۖ هِ، انتِهِيَ باختَصـــار]، ۚ إذا تَــُـــوَفَّرَتِۗ الشُّرُوطُ فِي الْصُّلْحِ فِعْلَا ۗ فَإِنَّهُ يَجِبُ على الْمِسْلِمِينِ أَنْ يَ<mark>سْعَوْاً</mark> لإِزالَةِ الضَّعْفِ وَالشُّعُورِ بِأَنَّهُم في ذُلِّ، وأَنْ يُعِدُّوا العُدَّةَ للجِهادِ حتىِ يُنْهُوا ِهذا الضَّيْمَ والهَـوَانَ المَفـرُوِضَ عليهم، وَبَدْلَك تَعْلَمُ أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا يَحَـدُرِثُ في هِـذه الأيَّامِ لا عَلَاقةَ له بِالإِسلام أَصِْلًا... ِ ثم قالَ -أِي الشَيخُ المنجد-: ومِنٍ قَواعِدِ الشَّرِيعَةِ أَنَّ الضَّرورةِ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ ضَرورةً وَعُلِّا، فيها حَرَجٌ إِعَظِيمٌ عِلى الشَّخِصِ لاَ يُطِيلَقُ تَخِمُّلُه فِعْلَا، وليستْ مَسَأَلةَ تَوَسُّعِ في مَكَابِسِّبَ وزِيَادَةِ أَرْباح مَثَلًا، أُو مَشِــقَّةٍ بَسِـيطَةٍ يِّمْكِنُ تَحَمُّلُهَا، وَهَــَّذه لَيسَــتُّ ضَرورةً، وَلَا دَاعِِيَ لِأَنْ نُخَادِعَ أَنْفُسَنا، وَنَكِدْبَ على اللهِ سُبِحاْنَهُ وَتَعِـالَكِ، وهـو {يَغْلَمُ خَائِنَـةَ الْأَعْيُنَ وَمَـِا تُخْفِي الصُّدُورُ}، ۖ فَهَلْ عَرَفُنا الآَنَ سَبِيلَ المُتَلَاعِبِينَ، وَأَنَّه يَجِبُّ أَنْ نَضَّدُّقَ مِعْ اللَّهِ سُبحانَهُ وتَعالَكِ؟... ِثم قَالَ -أَي الشَيخُ المنجـد-: أيُّهَا المسـلمون، لا بَـأسَ أنْ نَـذْكُرَ الأَنَ بعضَ الحالاتِ التي فيها ضَرورةٌ صَحِيحةٌ، وبعضَ الحالاتِ التي ليس فيها ضَرورةٌ وإنَّمَا يَسـتَخَدِمُ [فيهـا] النـاسُ كَلِمـةَ (الضَّـرورةِ) زُورًا وِبُهْتانًـا على الشَّـرِيعةِ؛ فِمَثَلًا، الكَـذِبُ في الخَرْبِ ضُرُورةٌ مع الكُفارِ، كما قاَلِ صَلَى اللهُ عليه وسَـلَّمَ {اَلَّحَـرْبُ ۖ خُدْعَـةٌ}؛ واَلكَـدِبُ لأَجْـلِ الإصـلاح بين الَّمُتَخاصِمَين ضَرورةٌ مِن أَجْلَ إِلنَّوِفِيقِ بينَ الْمُتَخاصِمِينِ مِنَ المُسلِمِينِ، إذا لم يَجِـدْ حَلَّا إِلَّا ذَلَـك؛ وكَـذَلَك غِيبـةُ رَجُـلٍ لا يَصْـلُحُ في الـزَّواجِ تَقَـدَّمَ إلى أنـاسٍ وأنتَ تَعْلَمُ حالَه، يَجُوزُ أَنْ تَعْتَابَهِ للضَّرورةِ، لِا حَرَجَ في ذَلَكِ؛ وسَـفْرُ المرأةِ بغَيرِ مَحْرَمٍ يكونٍ ضِرورةً في حِالاتٍ، كَمَن ماتَ مَحْرَمُهَا فَيَ الطَّرِيْقِ، أَو أَجْبِـٰرَتْ -بــٰإلقُوَّةِ- عَلَى الْخُـروِج مِن ۖ بَلَدٍّ وليسِ عندُها ۚ مَحْرَمٌ، ۚ أُو مُضْطَرَّةٍ ۖ لَلهِجــرةِ مِن بِلَّادِ الكَفرِ إلى بِلَادِ الإسلامِ ولَيس عندها مَخْرَمٌ ، لـوَ شـاَّهَذْتُ

حادِثَ سَيَّارِةٍ في الطَّرِيقِ -طَرِيـقِ سَـفَرٍ- وامْـرَأَةً تَحتـاجُ إلى إِسْعافٍ، تَأْخُـذُها لِلضَّـرورةِ، لا حَـرَجٍّ في ذلٍـك؛ تَـرْكُ [ْصَلَاَةِ] الجَماعةِ في المَسجِدِ لِوُجـودِ مَجْنـونِ أو مَـرِيضِ في الَبَيْتِ يُخْشَـَى عليـه، يَخْتَـاَجُ إلَى مَن يَقِـفُ بِجَانِبِـهُ ويَرْعاه لأنَّ حالتَه خَطِرةُ، هذه ضرورةٌ تُتْرَكُ لأَجْلِها صلاةُ الجماعة؛ وَضْعُ النُّقـودِ في البُنُـوكِ الرِّبَوِيَّةِ لجِفْطِهـا إِدا لم يُوجَدْ إِلَّا هِي صـروَرةُ، لأَنَّ المَـإِلَ بِاَلِتَّاجْرِبِـةِ يَصِّبِيعُ أُو يُسِرَقُ، وهناك مُؤَسَّسَاًتُ عندها أَمْـِوالٌ كثَـيرةُ، وأنَـاسُ أُغْنِياءُ مِنَ المسلمِينِ، أَيْنَ يَضَعون نُقُودَهم؟، فَيَضَـعُونها إِذِنَّ فِي الْبُنُوكِ الرِّبَويَّةِ إِذَا لَم يُوجَدْ إِلَّا هِي، مِعْ وُجِـوبٍ أُلسَّـعْيَ لإَقامَـةِ البُنـَـوكِ الإسْ الْمِيَّةِ مِنَ القِـادِرِينِ على الِسَّـعْيِّ؛ السَّـفَرُ إلِى بِلَادِ الكَفَّارِ لِعِلَاجٍ لا يُوجَــدُ إِلَّا في بِلَادِ الكُفَّارِ جائزٌ للَّضَّرورَةِ؛ وذَكَـرَ َّبِعِضُ ۗ أَهْـلُ العِلمُ حالـةً عَصَــرِيَّةً (الْإِضْـلُطِرارُ إِلَى عَقْـدِ النَّأْمِينِ -الِمُحَـرَّمَ- علي السَّـيَّأُرْابِ، في بَلَـدٍ لَا تستطيعُ قِيَـادَةً سَـيَّارَتِكَ فَيـه إلَّا بِعَقْدِ النَّاأَمِينِ [الإجْبَارِيِّ])، لا تِسْتَطِيعُ، يَسِحَبُون رُخْصَتَكَ ويَمْنَعونــِكَ مِن قِيَـِـادَةِ السَّــيَّارةِ، أَنتَ مُكْــرَهُ في هــذِه الْحَالَةِ، لَأَنَّكَ لَا بُدَّ أَنْ يَسـتعملَ سَـيَّارَتَكٍ، لا تَسـتطيعُ أَنْ تَمْشِي المِسافاتِ الطَّويلةَ، ولكنْ ما َرَأَيُكِم بمَن يُؤَمِّنون على سِيَّارَتِهِم لَغيرِ ضَـرورَةٍ [يَعْنِي َالْتَّأْمِينَـاتِ الْغَـيرَ إِجْبَارِيَّةٍ]؟، مَا أَجَدُ دَفَعَّهِ إليها، وَلا ضَرَبَ يَدَهِ علِيها، ومـِع ذَلَكَ يَقَومُ بِعَقْدِ البَّأَمِينِ المُحَرَّمِ، يِنقيولُ {أَخْشَى أَنْ يَحــدُثَ حــاًدِثُ، ولا أســتطيعُ كــذَاً، أَتَوَقّعُ إِ... يُمْكِنُ...}، وبِنَاءً على هَذه الْمُمْكِناتِ يَرتَكِبون عَقْدَ النَّامِينَ (اَلْمُحَرَّمَ قَطِعًا، وهو نَوعُ مِن أنواعِ المَيْسِرِ والقِمَارِ لا يَجوزُ فِعْلُه)؛ العَمَلُ في البُنوكِ الرِّبَوِيَّةِ حَرامٌ، ليس بضرورةٍ أَبَدًا، ولا يَجوزُ، الأعمالُ الأَخْبِرَى مَوجُودةٌ، وأَرْضُ اللهِ واسِعةٌ، إذا لم تَجدْ في البَلَدِ فَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، وَإذا لم وَاحِدَدُ يَجُوزُ لِكَ أَنْ تَمُدَّ يَـدَكَ إِلَى النَّاسِ، لَـو قَـالَ شَـخَصٌ تَجِدُ يَجُوزُ لِكَ أَنْ تَمُدَّ يَـدَكَ إِلَى النَّاسِ، لَـو قَـالَ شَـخصٌ {مـا وَجَـدْتُ}، نقـولُ {الشِّـحاذَةُ جـائزةُ للضَّـرورةِ}،

فالعلماءُ أباحُوا التَّسَوُّلَ للضَّرورةِ، فيَجِوزُ، لكنَّ العَمَل في البُنــوكِ لا يَجــوزُ؛ الإِسْــتِلافُ مِنَ البُنــوكِ الرِّبَويَّةِ، للمَسْارِيعَ التِّجارِيَّةِ أَوَ الـزَّواجِ ونحـوِه، حَـرامٌ لا يَجـوزُ، وكَذَّابٌ أَلَّذِّي يَدُّعِيَّ أَنَّهَا ضَرَوَرَةُ، لَا يَجَـوزُ؛ السَّـمَاحُ ببَيـع الخُمِـورِ في بِلَادِ المُسـلمِين، وفَتْحِ الْمَلَاهِي، ودُخــولِ الكُفّارِ إلى المَساجِدِ لِلفُرْجَةِ، بِحُجَّةِ أَنَّ اِلبَلَدَ مُضْطَرُّ إلى العُمْلةِ الصَّعْبةِ التيَ يَأْتِي بَها هَؤلاءَ البِسُّيَّاحُ، سُبْحانَكَ هذا بُهْتَـانُ عَظِيمٌ؛ العِلَّاجُ بِالْمُحَرَّمِياتِ، اللَّهُ لَمْ يَجْعَـلْ شِـهَاءَ أُمَّةٍ محمد صَلَى اللهُ عليه وسَلْمَ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَـا؛ حَلْـقُ اللَّحَيَةِ لِمُجَرَّدِ الخَوفِ مِن تَوقِيـفٍ بَسِـيطٍ أو مُسـاءَلةٍ، لا يَجوزُ، وليسِ بضَـرورةٍ، لكنْ لـو خَـافَ أَنَّهُ يُسـجَنُ سَبِجْنَا مُؤَبَّدًا أُو يُقِْتَلُ [أُو] يَلْحَقُ بِهِ ضَرَرُ عَظِيمٌ، يَجوزُ له حَلْقُها للضَّرورةِ، أِمَّا لِمُجَرَّدِ كَلِمَةٍ أَو كَلِمَتَين يَسَـمَعُهَا مِنَ الأَذَى يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَمَّلُ ذَلَكُ فَي سَبِيلٍ اللِّهِ؛ وَزِعَمْ وا أَنَّ الرِّبِا ضَرِورةٌ عِصرِيَّةُ، {قَـاتَلَهُمُ اللَّهُ، أَنَّى يُؤْفَكُونَ}؛ وجَلْبُ عُمَّالِ الكُفَّارِ إِلَّى جَزِيــرةِ العَــرَبِ لِفَتَحِ أَعْمــالٍ يِجارِيَّةٍ لا يَجوزُ، لا يَجِوزُ جَلْبُ الكُفَّارِ للتَّوَسُّعِ... ثم قالِ -أَى أَلْشَيخُ الْمَنَجِدِ-: ۚ أَيُّهَا الْإِحْوةُ، إِنَّ هَذَا الْمُوَصَـوْعَ مُـيِّوْلِمٌ وخَطِيرٌ، لَكنَّني أَرْجُو مِنَ اللهِ سُبْحانَهُ وتَعالَى أَنْ يُفَقِّهَنا وإيَّاكم فِي دِينِـه، لأنَّ الفِقْـهَ في الـدِّينِ أَمْـرُ مُهِمٌ جٍـدًّا، لَكُّى لاَّ نَقَعَ فَي هذه المحِظوراتِ بحُجَج َواهِيَةٍ لاَ يَقْبَلُهــا اللهُ، هـذا دِينُ، وهـذه أمَانـةُ، وهنـاك حِسَـابُ. انتهى باختصار، وقالِ الشيخُ عبدُالقادرِ أحنوت في (مجلة البيان، الَّتي يَرْأُسُ تحريرَها الشيخُ أُحمد بن عبـدَالرحمن الصويان "رَئيسٍ رَابطةَ الَصحافةَ الإسلامية العالميـة") تحت عنوان (أحكام الإكراه في الفقـه الإسـلامي): يُعَـدُّ الإكراهُ حَالةً مِن حالاتِ الْإِضْـطِرارِ [قـالَ الشـيخُ طـارق عبدالحليم في مقالة له بعنوان (الضرورة والإكـراه في الشــريعةُ) علَى موقعــِه <u>في هــذا الرّابط</u>ُ: الفَــرُقُ بِينَ الإكراهِ والْضَّرورةِ، هو أنَّه في حالةِ الإكراهِ يَدْفَعُ المُكْرَهَ

إلى إِنْيَانِ الفِعْلِ شَخصُ آخَرُ وِيُجْبِرُه عليه، أَمَّا في حالـةِ الضَّرورةِ فإنَّ الشَّخصَ [الهُِكْرَهَ] يُوجَدُ في ظُـرُوفٍ تُحَتِّمُ عِلِيه ۖ فِعْلَ الْمُحَرَّم دُونَ تَدَخَّلِ مِن أَحَـدٍ. انْتهى بِاجْتَصـار] لأنه يَأْسِرَ الإرادةَ مُباشَرةً... ثم قالَ -أي الشيخُ أحنوت-: يُشْتَرَطُ في الإكْراهِ ليكونَ مُعتَبَرًا ومُؤَثِّرًا فيما يُقْدِمُ عليه المُكَلِّفُ مِن أقوالٍ أو أفعالٍ أو تُرُوكِ، الشَّروطُ الآتِيَةُ؛ (أ)أَنْ يكونَ المُكْرِهُ قادِرًا على إيقاعِ ما هَدَّدَ به، الإكراهُ بِمَا يُسَـبُّكُ إِلِهَلَاكَ، أُو يُحْدِثُ ضَرَرًا كَبِيرًا يَشُـقُّ عِلَى المُستَكْرَهِ تَحَمُّلُهُ، كأنْ يُهَدَّدَ بِقَتْـلِ، أُو قَطْـعَ عُضْـو، أو ضَـرْبٍ شَـدِيدٍ، أو حَبْسٍ وقَيْـدٍ مَدِيـدَين، وهـو الإكـراة المُلْجِئُ [قالَ الشيخُ أحنوت في مَوضِعِ آخَرَ مِن مَقَالَتِـه: الإكراة له حالتَـان؛ أمَّا الحالـةُ الأُولِي فِتُسَـمَّى (الإكْـراة إِلْمُلْجَئِّ "أُو الكامِلَ")، كأنْ يُهَدَّدَ [أَي الْمُسْتَكْرَهُ] بِالْقَتلِ، أُو بِقَٰطُّعِ غُضْوٍ أَوِ بِضَـرْبٍ شَـدِيدٍ مُثَّـوالٍ يَخَـاُفُ مَنـه أَنْ يُؤِدِّي إلى ذلكِ؛ وأمَّا إلحالةُ الثانِيَةُ، فالإكْراهُ [فيها] غـيرُ مُلِّجِئِ، ويُسَـمَّى (الإكْـراة النـاقِيْم)، وهـو مـا لَا يكـونُ التَّهُدِّيدُ فَيه مُؤَدِّيًا إِلَى إِتلافِ النَّافْسُ أَو العُضْو، كِالْتَّهدِيدِ بِالصَّرْبِ الْيَسِيرِ ٱلذِي لا يَخافُ منه الْتَّلَفِّ، أو [كالتَّهدِيـدِ] بَإِتلافِّ بَعضٍ الْمِّالِ، وهذا النَّوعُ مِنَ الإِكْـراهِ ۖ غَـيرُ مُّفَسِـدٍ لَلْاحْتَيَارِ، لَأَنَ الْمُسْتَكَّرَهَ لِيسَ مُضْطَرًا إِلَى مُباشَّرةِ مَا أُكْـرِهَ عليـه، لِتَهِكَّنِـه مِنَ الصَّبرِ على مٍـا هُـدِّدَ بِهِ، انتهى بِاخِتُصار]؛ (ث)أَنْ يِكُـونَ الإِكْـراَهُ عِـاجِلًا غِـيرَ آجِـل، بـأَنْ يُهَدَّدَ بِتَنُفِيذِه فَي الْحَالِ، فَإِنْ كَانِ بِشِيءٍ غَيْرٍ فَـُورِيٍّ وِلاَ حِيالٌ فلا يُعتَبَـرُ إِكْراهًـا، لأنَّ التأجِيـلَ <sub>م</sub>َطَنَّةُ التَّخَلُّصِ مِمَّا هُدِّدَ بِهِ، فَإِنْ كَأَنْ الَّزِمَنُ قَصَيرًا لاَ يُتَمَكَّنُ فيـه مِن إِيِّجـَادِ

مَخْ رَجٍ يكونُ جِينَئِذٍ إِكْراهً ا؛ (ج)إَلَّا يُخالِفَ المُسبِتَكْرَهُ المُكْرِةً، بِفِعْلَمْ غَيْرٍ مَا أَكْرِهَ عليهٍ أو بزِيَادةٍ على ما أَكْـرُهَ عليهٍ، فمَنْ ِأكْرِهَ عَلِي طَلَاقِ اِمْرَأْتِه َطَلَّقَـِةً وَاحِـدِةً رَجْعِيًّةً فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، أو أُكْرِهَ عَلَى النَّرِّنَى فَأَوْلَجَ، وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَنْزِعَ فَيَتَمَادَى حَتَّى يُنْزِلَ، فلا يكونُ إكْراهُه مُعتَبَرًا، لأنَّ المُخالَفة بالزِّيَادةِ أو بِفِعْلِ غيرِ ما أُكْرِهَ عليه تَـدُلُّ على إختِيارِه، وهي [أي المُخالَفةُ المذكورةُ للمُكْرِهِ] إنَّمِا تَنُمُّ عِن تَهَاوُنٍ وَعَـدَمِّ اِكْتِـرِاثٍ بـالمِحِظُوراتِ، فِيُّسَـأَلُ عِنهـأ الفاعِلُ لِأَنَّهَا تَجَاوَٰزِتْ خُدِودَ ما أَكْرِهَ يَعَلَيـُه، أُمَّا المُحَالَفَـةُ بِالِنُّقْصَـانِ فيكـونُ معهـا مُكْرَهَاٍ، لَأَنَّه يُحبِّمَـلُ أَنْ يَقْصِـدَ التَّبَعِيَّةَ وَالمَسـؤُولِيَّةَ حِينَئِذٍ تكـونُ مُتَوَجِّهـةً بكامِلِهـاً إلى المُستَكْرَهِ، وذلِك كما لو أُكْـرَهَ ِالْـدائنُ المَـدِينَ على بَيْـعِ مَالِهُ لِقَصَاءِ الدَّينِ الْواجِبِ، أُو أَكْرَهَ الْحَـاكِمُ الْمُمْتَنِـعَ مِنَّ الزَّكِـاةِ على الأَدَاءِ، أو إكْـراهِ المالِـكِ على بَيْـعِ أَرْضِـهِ للدُّوْلَةِ لِتَوسِيعِ الطُّرِيقِ العَامِّ، ونحوِ ذلك، فِكُـلُّ مَا يَجِبُ على الشِّخصِ فِي حَالِجِ الطَّوَاعِيَةِ فَإِنَّهِ يَصِحُّ مع الإكْـراهِ؛ هذا، وإنَّ ثَمَّةً شُرُّوطًا ۖ أَخْرَى ۖ ذَكَرَها الفُقَهآءُ، وَهي ٍ تَرْجِـعُ في حَقِيقَتِها إلى جُمْلَةِ ما ذَكَرْتُ [قلتُ: مِنَ الشُّروطِ التي ذَكَرَها العلماءُ: (أ)أَنْ يكونَ المُستَكرَهُ مُمْتَنِعًا عنِ الفِعْلِ الذي أُكْرِهَ عليه قَبْلَ الإكْراهِ، فَمَن أُكْرِهَ عليه شُرْبِ الخَمْرِ ومِنَ عادَتِه شُـرْبُه لاَ يكـَونُ مُكْرَهـا؛ َ (بٍ)أَنْ سرب الحَمر ويِسَ تَحَرِيهِ سَرِيهِ لَيَّا الْمُسَتَكَرَهِ مِمَّا أَكْرِهَ لِكُونَ الْمُهَدَّدُ بِهِ أَشَـدَّ خَطَـرًا على المُستَكرَهِ مِمَّا أَكْرِهَ عليه المُستَكرَهِ مِمَّا أَكْرِهَ عليه، فلو هُدِّدَ إنسانُ بصَفْعِ وَجْهِه إنْ لم يُتْلِـفْ مالَـه أو مالَ الغَيْرِ، وكانَ صَفْعُ الوَجْهِ بالنِّسبةِ إليـه أقـلَّ خَطَـرًا

مِن إِتلافِ المِالِ، فلا يُعَـدُّ هـذا إكْراهَـا؛ (ت)ألَّا يكـونَ المُهَدَّدُ بِهِ حَقًّا لِلمُكْرِهِ يَتَوَصَّلُ بِه إلِى ما ليس حَقًّا لِه ولا واجبًا، فإذا كانَ كَذلك -كتَهدِيدِ الزَّوجِ زَوجَتَه بطَلَاقِها ولا واجبه فإذا قال قدين لَهَا عَلَيْهِ- فلا يكونُ إكْراهَا؛ (ث)إذا كانَ الإكْراهُ على أَحَدِ أَمْرَين، تَعيَّنَ اختيارُ أَخَفَّهما وإلا كانَ الإكْراهُ على أَحَدِ أَمْرَين، تَعيَّنَ اختيارُ أَخَفَّهما وإلا ما صَحَّ الإكْراهُ، فمَن أَكْرِهَ على أَنْ (يَزْنِيَ، أَو يَأْكُلَ لَحْمًا لم يُحدَكى) فاختار العزِّنَى لا يكونُ مُكْرَهًا]، انتهى باختصار، وقالَ ابْنُ قُدَامَةً فِي (الْمُغْنِي)؛ وَإِنْ تَوَعَّدَ [أَي باختصار، وقالَ ابْنُ قُدَامَةً فِي (الْمُغْنِي)؛ وَإِنْ تَوَعَّدَ [أَي باختصار، وقالَ ابْنُ قُدَامَةً فِي (الْمُغْنِي)؛ وَإِنْ تَوَعَّدَ [أَي المُكْـرِهُ] بِتَعْـدِيبِ وَلَـدِهِ [أَيْ وَلَـدِ المُكْـرَهِ]، ۖ فَـالأَوْلَى ۖ أَنَّ يَكُـونَ ۖ إِكْرَاهًـا. انتهَى باختصار. <u>وفي هـذا الرابط</u> قـالَ مُركِّزُ الْفتُوي بموقِّع إسلام ويُب التَّابِع لإدارة الـدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشوون الإسلامية بدُولُـة قطـر: وَلْيُعْلِّمُ أَنَّ الإِكْـراِهِ المُعِتَبَـرَ عَنـد جُمْهـور العلماءِ هـو التَّهدِيـدُ بـإِثلافِ النَّفْسِ أَوِ الأعضاءِ، أَو ما شـابَهَ ذلـك مِمَّا بِشُــقُ على النَّفْسِ تَحَمُّلُه، أَمَّا مُحَــرَّدُ الشَّنْمِ والسَّبِّ والتَّشـهِيرِ، فليس ذلـك مِن نَـوعِ الإكْـراهِ المُعتَبَـر عنـدهم، انتهيَ. َوقـالِلَ مركـزُ الفتـوي َأيضا <u>في</u> <u>هذا الرابط</u>: إِذا كَانَ أَعفاءً اللَّحِيَـةِ يُسَـبِّبُ للِّمَـرْءِ ضَـرَرًا مُجْحِفًا مُحَقَّقًا، كَالقَنْسِ أَو النَّشَرِيدِ أَوِ الْحَبْسِ أَوِ النَّشَرِيدِ أَوِ الْحَبْسِ أَوِ النَّعذِيبِ، ولم يَستَطِعْ دَفْعَ ذلك الضَّرَرَ إلَّا بِالنَّحْفِيفِ مِن لِحَيْنِهِ، ولم يَحوزُ لِه اللَّحِوءُ إلى الأَخَفِ، وهو التَّخفِيفُ، ولِا يَصِيرُ إلى اَلْحَلْق إلَّا إِذاَ ثَبَتَ أَنَّ ما دُونَــُه لاّ يَدْفَعُ عَنه الَّاٰذَىۗ، لَأَنَّامُ فَعَلَ ذلكَ ضَرُورةً، والضَّرُورَةُ تُقِدِّرُ بِقَدْرِهَا... ثم قالَ -أي مركـز الفتـوى-: قـد ثَبَتَ بـالتَّتَبُّعِ والسُّـؤَالِ وباسِـتِقرِإِءِ أحـوالِ أنـاسٍ كثـيرِين، أنَّ دَعْـوَى الْإِكْرِاهِ عَلَى حَلْقِ الْلَحْيَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا فَيَ يَطَاقُ ضَيِّق، وأَنَّ أَكَـٰثرَ النـاسِ ۚ يَتَخِوَّفِ ون ٍ مِن دُونِ سَبِبٍ حَقِيَّقِيٍّ، ثمّ يَبْنُـون عِلَى هـذَا التَّخَـوُّفِ أَحْكَامًـا وَيَـدَّغُون ضَـرُوراٍتٍ، وْليسُ الأمرُ كذلك، وكِثيرٌ منهم لا يُرِيدُ أَنْ يَلْحَقَه أَيُّ أَذًى أُو مُضَايَقةٍ بِسَبَبِ تَدَيُّنِهُ والْتِرَامِه بَالمَظْهَرِ الإسلامِيِّ

والأَخْدِ بِالسُّنَّةِ، وهذا مُخالِفٌ لِسُّنَةِ اللّهِ في عِبَادِه الْمُؤْمِنِينِ، قالَ تَعالَى {الم، أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُنْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فَلَيَعْلَمَنَّ الْكَادِبِينَ}، فَالأَذَى وَالمُضايَقةُ بِسَبَبِ التَّدَيُّنِ الصَحِيحِ مِنَ الأَمُورِ المُتَوقَّعةِ، والسلامةُ منها على خِلَافِ الأَصْلِ، والمقصودُ أَنَّ ما يَقَعُ والسلامةُ منها على خِلَافِ الأَصْلِ، والمقصودُ أَنَّ ما يَقَعُ مِنَ الأَذَى هو أَمْرُ عادِيٌّ يَجِبُ أَنْ نَتَقَبَّلُه وَتَحَسِبَ عَبِد كُلُما أَحْسَسنا بِالأَذَى تَراجَعْنا في الْتِزامِنا لَم تَلْبَثُ أَنْ كُلُما أَحْسَسنا بِالأَذَى تَراجَعْنا في الْتِزامِنا لَم تَلْبَثُ أَنْ كُلُما أَحْسَسنا بِالأَذَى تَراجَعْنا في الْتِزامِنا لَم تَلْبَثُ أَنْ كُلُما أَحْسَسنا بِالأَذَى تَراجَعْنا في الْتِزامِنا لَم تَلْبَثُ أَنْ الْكَوْرِ وَهذا بالضَّبْطِ ما يُربِدُ كُلُما أَحْسَسنا بِالأَذَى تَراجَعْنا في الْتِزامِنا لَم تَلْبَثُ أَنْ الْكَوْرِ على الناسِ وَنَمْنُ الْكَواقِ، فَلْيُتَنَبَّةُ وَتُنْدَرِسُ رُسُومُه، وهِذا مِن أَخْطُرِ العَواقِب، فَلْيُتَنَبَّةَ وَلَيْعُلَمْ أَنَّ كَتُعَلَّا مِن الْخَرَّمِ وَلَيْ الْمَوْرِ الْكَواقِ في المُحَرَّماتِ الناسِ قد حَصَلَ منهم التَّساهُلُ، فوقعوا في المُحَرَّماتِ الناسِ قد مَصَلَ منهم التَّساهُلُ، فوقعوا في المُحَرَّماتِ الناسِ عَد حَصَلَ منهم التَّساهُلُ، فوقعوا في المُحَرَّماتِ الناسِ عَد حَصَلَ منهم التَّساهُلُ، فوقعوا في المُحَرَّماتِ المُنْ الْحَدِيْ الْمَاسِلِ الْمَاسِلِ الْمَاسِلُ الْمَاسِلِ الْمَاسِلِ الْمَاسِلِ الْمَاسِلُ الْمَاسِلُ الْمَاسِلُ الْمَاسِلِ الْمَاسِلُ الْمَاسِلُ

تَمَّ الجُزءُ السابِعُ بِحَمدِ اللَّهِ وَتَوفِيقِهِ الفَقِيرُ إلى عَفْوِ رَبِّهِ أَبُو ذَرِّ التَّوجِيدِي

AbuDharrAlTawhidi@protonmail.com